



وسي بن فضير



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# بُطُولُاتُ مِن بِلاولُالْوَرِبُ

# فُ الْحِ الْمُعُوبِ مِنْ الْحِيْدِ مِنْ الْمِنْ الْحِيْدِ مِنْ الْمِنْ الْحِيْدِ مِنْ الْمِنْ الْعِيْدِ مِنْ الْمِنْ الْمِيْدِ الْمِنْ الْ



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حقوق *الطبع محفوظت للخنايشر* الطبعشة الأولث ١٩٩٢



## ١ - موسى بنُ نصير قائد الأسطول العربي

عاد نصيرٌ إلى خيمتِه، فوجد ابنَهُ موسى، وعمرُهُ سبعُ سنواتٍ، حافي القدَمين، حاسرَ الرأس، يتَمنْطَق بسيفٍ خشبي صنعَه بنفسِه.

- ـ أينَ كنتَ، يا أبي؟
  - ـ عند معاوية.
- كيفَ ذَهَبْتَ إِليهِ، وقد تمنَّعْتَ من الخروج
  معه لمحاربة على؟
  - أَلَم تعلم، يا بنيّ، أَنّه استَدْعاني إِلَيْه؟
    - \_ أما زلت قائداً في جيوشِه؟
- إِعْلَمْ، يا موسى أَنَّ الأمير داهيةً، عالمٌ بطبائع ِ النّاس، يعذُرُ، إِذا بدا العذرُ مقبولًا.

- \_ ماذا قلت له؟
- \_ هذا شأنٌ بَيْني وبَيْنَه.
- ـ هل أَنتَ مؤمنٌ بحقِّه في الخِلافة؟
- ـ لولم أكن مؤمناً لما وقفْتُ بجانبِهِ، لأنّي لم، أعتد أَنْ أُجرّد سيفي دفاعاً عن باطل ودعماً لزائل. وعلى المرءِ قبلَ المباشرةِ بأيّ عمل أن يقول بينه وبين نفسه: «أهذا العمل يُرضى اللّه؟»
  - \_ ومتى ستأخُذنى معك إليه؟
    - \_ وماذا تريدُ منه؟
  - ـ أُودُّ أَنْ أَكُونَ جندياً في جيشه.
    - ـ الصِّغارُ لا يحاربون.
  - ـ خذْ سيفَك يا نصير لأريَك أنِّي لستُ صغيراً.

وامتشق<sup>(۱)</sup> مـوسى سيفه،وراح يســد لأبيـه الضربة تلو الأخرى، وهـذا ذاهـل لا يَـدْري كيفَ يدافعُ عن نفسِه. امتلاً قلبُه فرحاً، وقال:

- ـ ستكونُ، يا موسى، مَفخرة هذه الأمّة.
  - \_ يا أبي، أتصدُقني القول؟
    - \_ كيف لا؟
  - ـ لماذا يتحارب النَّاس ويقتَتِلُوْن؟
- \_ كبرياءُ البشر وعجرفتُهم (٢) تمنعان من يدَّعُوْن أُنَّهم قادةُ الشعوب أن يسوُّوا خلافاتِهم بالحوارِ والحُسْنَى.
  - \_ لعبة الحرب، لعبة -خطرة.
  - \_ هذا ما أرى، وفيها مُعْتدٍ ومُعْتَدى عليه.
- \_ والاثنان يدّعِيانِ أَنَّهما يَنْصُران الحقَّ ويدافعان عن الحريّة.
- \_ هل أخبرتُك، يا أبي،أنّي تغلّبتُ على الأعداءِ.
  - \_ أين؟
  - ـ في الحيّ .
  - ـ وهل في الحيِّ أعداء؟ وضحك موسى ضحكة بريئة، وقال:

ــ استنبطنا لعبةَ الحربِ ونمارسها.

ـ لعبـة الحـرب قـديمـة... وُلِـدَتْ منـذُ وَلِـدَ الإنسان.

لم يكفَّ مـوسى عن لعبة الحـرب يومـاً،بل ظـلَّ يضطلع بها ويمارُسها طيلةَ جياته.

أَخذ معاوِيَة الْبَيْعَة في الكُوْفة، بعدَ التَّحكيم وأَدرك الحسنُ بنُ عليّ أَنْ لا قِبَلَ لَـهُ (٣) بمقاوَمَت. فتنازل عن الخلافة حَقْناً لَـدِمَاءِ العرب، وارْتَّحَل من ثمّ إلى المدينة حيثُ لَزِمَ بَيْتَه.

انصرف معاوية لساعتِه إلى توطيدِ دعائم، دولتِه وتوسيع رُقعَتِها واستكمالِ الفتوح . وأدْرَك بثاقبِ نظرهِ، أَنْ لا غنى للعرب عَنِ البحرِ، فرأى أنَّ الواجبَ يدعوه إلى امْتِلَاكِ أسطول حربي ضخم يستطيع بواسطته غَزْوَ البلدانِ البعيدة وفَتْح التُّغُورِ الاهِلَة وحمايتها مِنْ هَجمات الرّوم. فكيف العملُ والعربُ يأنَفُون البحر، ويبتعدونَ عنه إِذْ لمْ يسبقْ لَهُم والعربُ يأنَفُون البحر، ويبتعدونَ عنه إِذْ لمْ يسبقْ لَهُم

أَنْ خاضوا عُبَابَهُ؟ وهل مِنْ عقبةٍ يُمْكنُهَا أَنْ تُشَبِّطُ من هُمَّةٍ معاوية ؟

ضعفاءُ النفوس وحدهم يخافونَ ويعترفونَ بالعجز ويَستَسْلِمُوْن للخَذلان.

وقال بينه وبين نفسه: سُكّانُ سَوَاحِل الشَّام نشيطون خبيرُوْنَ بشؤونِ البحر وبِناءِ السَّفنِ وما يتَّصل بها.

وأوفد رسلاً إلى المرافىء والثّغور الشّاميَّة بعد أن أوْصاهَم قائِلا: «لا تعودوا إلى دمشق، إلا وقد استحصْلتُم على عهدٍ من بناةِ السّفن بتجهيز أسطول كامل العدّةِ والعدد. فكما امتلكنا الأرْضَ نستطيعُ أن نسيطر على البحر. الروم لا يتوقّفون عن شنّ الغارة تلو الغارة على ثغورنا، وأودُّ أنْ أمنعهم منعاً قاطعاً عن الاقترابِ من السّاحل.

أُمِنْ وَسِيلَةٍ أُخرى؟

كيفَ نتمكَّنُ من ذلك إِنْ لَمْ نَمْتَلِكُ أَسطولاً حربيًا مُؤَلَّفاً من بوارج خفيفةِ الحركةِ حسنةِ التَّجهيز

رِجاُلها مِنْ ذَوي الاختصاص والجرأة .

أَيْن نجدُ كلَّ هذا إِنْ لَمْ يكن عندَ أهل الشام؟ سأُوفِّر لرسلي، الأَمْوالَ اللازِمَة وعداً سيتجهون إلى لبنان للقيام بالمُهِمَّة الّتي أوكلتُها إلَيْهم.

إنكبَّ لبنانيو المدنِ السَّاحِليَّةِ على العمل بجَدِّ ونشاطٍ لا يعرفون الكَلَلَ. وتحوَّل السَّاحِل إلى خلية ناشطةٍ فكان المارُّ يشاهد أولئك العمّال حُفاةً نصْفَ عُراةٍ، يقُوْمُونَ بأعمالِهِم المعتادةِ وهم يُنشِدُونَ نَشيدَ البحّارة.

انقضى أشهرٌ أربعةٌ والخليّةُ ناشطة ليلًا نهاراً، لا تَهْدأُ ولا يقرُّ لها قرار. الأعمالُ المختلفةُ قائمةٌ على قَدَم وساق.

أَشْجَارُ الجَبَالُ اسْتُعْمِلَتْ على اختلافِها، وحُوِّلَتْ بأيدي النّجارين إلى أَلواح جُمعَتْ فَتَحَوَّلَتْ بسحرِ ساحر إلى بوارج متينةٍ أنزها البحَّارةُ إلى الماءِ وهم يتصايحون «يلاّ يا شباب... هيلا هوب... هيلا».

- وما أن بلغ معاويةً خبرَ ذلك حتَّى صاحَ :
- الحمد لله، أَصْبَحَ الآن بإمكانِنَا القضاءُ على الرّوم.
- \_ سيَحْسبُ الّذين يعنَّ لهم أنْ يقفوا في وجهنا ألف حساب لسَطوتِنا قبلَ أنْ يقدِمُوا.
  - ـ سأُدَشِّنُ بنفسي هذا الأسطول.
    - \_ ماذا؟ ومحاذيرُ البحر؟
- ـ العربُ يخافون البحر ولا يجرُؤُوْنَ على خُوْضٍ عُبابه، وواجبُ القائد أَنْ يكونَ في المقدمة لا في المؤخِّرة.
- تُملي على أبسطُ واجباتي أن أَبْحِرَ وزوجتي على مَتْنِ إحدى هذه البواخرِ لنقوم برحلة قصيرة كي يتجرَّأ الآخرونَ على رُكوبِ أَهْوال ِ البحر في سبيل الوطن.
- \_ العرب، يا مولاي، لم يحاربوا قَطْ فوق الماء، وهم لا يُتْقِنُون سوى حرب السُّهول.

- فليتمرَّسوا بها. سنَعْمَدُ فوراً إلى تعيين رؤساء الوحدات. ولن نتواني في الاستعانة بسكان لبنان من أجل تدريب العرب وتشجيعهم على قيادة البوارج الحربية.
  - ـ وهلْ نستطيع الاعتباد على هؤُلاء القوم؟
- نعم فإنهم نبلاء، إذا وعدوا وفوا، وإذا أُقدَمُوْا فازوا.
- ـ أَيْنَ وَمَتى، يا مولاي ترغبون في تـدشين الأسطول؟
- \_ سيكون ذلك في طرابلس. وأمري إليكم أُنُّ تتجمّع القطع البحريَّة النَّاجزة (٤) في مينائها.
  - ـ ليكن ما تشاؤون.

بعد سنوات قليلة المتلك معاوية أسطولاً جبّاراً حاصر به القسطنطينية ، وسار برجاله لفتح البلدان والجزر البعيدة .

وبلغ موسى بن نصير عهد الشباب، فركب

البحر، وكان له من جرأته ما مكّنه أن يصبح خبيراً بشؤونه، ثمّ تولّى قيادة إحدى السّفن وراح يتنقّل على متنها بين الثغور المعروفة على طول السّاحل الشّامي، ويتمرّس بأعهال الحرب. ولم يَطُل الأمرُ حتى قوي ساعدُه، وعلا كعبُهُ وطارَتْ لهُ شهرة للغت أسماع الخليفة الأُموى، فأرسل في طلبه.

لبّى موسى الدّعوةَ سريعاً.

ـ السلامُ على مولاي الخليفة.

\_ أهذا أنت يا موسى؟

ـ خادمُ مولاي .

\_ أتعلم، أن نصيراً والـدَك، كــان من خيرةِ قاديّنا، وكنّا نمحَضهُ كاملَ ثقيّنا

ـ نعم، يا مولاي.

- أرى أنَّ صِفاته قد تجسَّمتْ فيك وبدَتْ على سيهاء وجهك. أتودُّ أنْ تصبح من أصفيائِنا.

ـ إِنَّه شرف لي.

ـ الأمرُ لكم، يا مولاي.

- إذاً أنت منذُ الآن قائدُ أسطولنا إلى النصر.

- إنَّ هذا ما أَشتاقُه وأَحْلُمُ بِهِ منذُ نعومةِ أَظفاري، سأخوضُ غهار الحروب نصرةً للعرب ورفْعَةً لمولاى الخليفة.

اختر رجالك، وتولَّ سُفُنَكَ، وتوجَّه لِتَوَّك إلى جزيرة قبرصَ.

ـ أمراً وطاعة .

ـ وفَّقَكَ الله، وساعَدَكَ على قهرِ أعداثِنا.

رِثِقُ أَيّها الخليفة، إنّي لن أُخيّب لكم ظناً، فلن أُعـودَ إلى الشّام إلّا وقد تمَّتِ السّيطرة على الجزيرة.

#### 杂华米

خرج موسى من لـدن الخليفة الأمويّ، وهـو يكاد يطيرُ مِنَ الفرح، واتَّجه إلى طرابلس، مع نُحْبةٍ مِنَ الشّبُانِ الأقوياء. ومنها أَبْحَر إلى قبرص، وما أن

اقْتَرَبَ مِنْها حتَّى واجهَهُ الأسطولُ القبرصي. فأطلق موسى صَيْحة الحربِ، وأصدر أمره بالهجوم. اختلط الأسطولانِ، وقفزَ جنودُ العربِ إلى سُفُنِ القبارصةِ، الأسطولانِ، وقفزَ جنودُ العربِ إلى سُفُنِ القبارصةِ، فتلاحَمُوْا وقاتلوا قتالاً شديداً. ولاحق الأسطولُ العربي السّفنَ القبرصية حتَّى ثغورِ الجزيرة، فتَمكنوا مِنْها، ونَزَلُوْا إلى البرِّحيثُ دارت وقائع طاحنةُ استبسل فيها الفريقانِ، وسيطر العرب في النّهاية سيطرة كاملةً على الجزيرة. وما ان استقرَّ بهم المقامُ، وهدأتِ الحالُ، وساد السلم حتى بدأً موسى ببناءِ الأبراج والحصونِ والقصورِ، وانصرفَ إلى إدارةِ شؤونها وتنظيم أحوالَما بحكمةِ القائدِ وَحُنْكة (٥) السّياسي المقتدر.

طارت البشائرُ إلى معاوية حاملةً إِلَيْه خبر انتصارِ قائده موسى ودخوله إلى قبرصَ التي أصبحت في عدادِ البلدان الخاضعة للعرب. وهكذا ظهر ذَلك القائد المغوار على مسرح الأحداث.

#### ٢ ـ موسى يحارب الأمويين

لمْ يَمِلْ موسى إِلَى الْأُمَوِيِّينَ بعدَ وفاةِ معاوية ولم يخاصِمْهم في شيء ، بل لَزِم الهدوء . ولما مات معاوية الثّاني بنُ يزيد تفكّكَ عربُ الشّام، وكانوا فيها مضى عصب الدَّولة وقوّتها . ومالَ فريق منهم إلى خالدَ بن يزيد بنِ معاوية فيها جنحَ الفريقُ الآخرُ إلى مَرْوانَ بنِ الحكم خُنْكَتِهِ وحكمته .

احتدم النزاع بَينَ الفريقَينْ القريقَدَ فاتّحدت كلمة اليمنيَّة مِنْ كلب وبايَعَتْ القيسيَّة عبدالله بنَ الزُبَيْر بزعامَةِ الضحّاك بنِ قيس الفهري. وكانت صِلاتٌ مِنَ الودِّ تربُط بينه وبينْ موسى.

- ـ ماذا ترى، يا موسى؟
- أرى يا ضحّاك أن تستعِد للحرب.
- ـ وفي أيَّةِ جهة تكونُ أَنتَ مع رجالك؟

لن أُوالي بني أُمَيَّة، بعدَ الَّذي قاله معاوية الثان في النَّاس.

ـ هات ما قاله.

- إنّه قال: «يا أيها النّاس! إنّ جدّي معاوية نازع الأمر أهله ، وَمَنْ هو أحقُ بهِ منْهُ لقرابتِه وهوَ على بنُ أبي طالب، وركِبَ بِكم ما تعلّمُون حتّى أتته منيّته ، فصار في قبرِه رهيناً بذنوبه وأسيراً بخطاياه . ثمّ قلّد أبي الأمر فكان غير أهل لذلك ، وركب هواه وأخلفه الأمل وقصر عنه الأجَل ، وصار في قبرِه رهيناً بذنوبه وأسيراً .

- ـ وما أنت فاعل إذاً؟
- ـ أنا سندُكم حتَّى ننتصر أو نُقْتَل.
  - ـ وما الرأّيُ الآن؟
- ـ فلنجتمع ولنجعل ِ الأمر شؤرى فيها بيننا.

اجتمع الضحَّاك بخيرة رجالِه، وقرَّ الرأيُ على أن يتوجَّهوا إلى مرج راهط، بالقُربِ من دمشق.

علم مروانُ بالأمرِ فسَيَّر رجالَهُ إلى مرج راهط حيثُ تنازلا وتصادَمَتِ الأَبْطال حتَّى بَلَغَتِ القلوبُ الحناجر واحتدمت معركة قاسية تشيب لهولها شعورُ الولدانِ ، فأبْلى فيها موسى بلاءً حسناً ، فكان يَلْقى الفارسَ على صهوةِ جوادِه ويُسَدِّدُ إليه الضربةَ إِنْ أصابتُ مِنه العُنْقَ اجتشَّتِ الرأس ، وإِنْ وقعتْ في الجذع قطعته اثنين . وأظهر الضحاك من ضروب البطولةِ ما جعل اثنين . وأظهر الضحاك من ضروب البطولةِ ما جعل كفَّة النَّصِرِ تميل إلى الزبير عدوِّ الأمويِّينَ الألدّ.

كان موسى يصيحُ صيحاتِ الانتصارِ، فترتعِدُ لها فرائصُ الأعْداءِ وفيرتدُّونَ عن منازلتِهِ. وصادف أنَّ عندة فرسان عرفوا الضحَّاكَ، وكان قد تقدّم بين صفوفِ مَنْ يحارب، فأحاطوا به وهاجمُوه مِنْ كلِّ جِهَةٍ، وهو يدافعُ عن نفسه بجرأةٍ لا مثيل لها. وبينها هو كذلك رآه موسى وفتوجه نحوه ليساعدَه على أعدائه، وقبلَ أنْ يتمكن من ذلك أصابتِ الضحَّاكَ ضربة غادرة أردَته قتيلًا. دبّت الفوضى في صفوفِ خيشِهِ، فارتد موسى لساعته يجمع شملهُ ويتسلم جيشِهِ، فارتد موسى لساعته يجمع شملهُ ويتسلم قيادتَهُ، إلا أنَّه تخاذلَ وراح يتراجعُ وفاستَقرَّ النَّصرُ قيادتَهُ، إلا أنَّه تخاذلَ وراح يتراجعُ وفاستَقرَّ النَّصرُ قيادتَهُ، إلا أنَّه تخاذلَ وراح يتراجعُ وفاسْتَقرَّ النَّصرُ

بجانِبِ مروانَ. وعندئذ لم يَرَ بدّاً من الانسحاب، ولكن أين المفر؟ وبعد فترة من التفكير رأَى أَنْ يلجأ إلى عبد العزيز ولد مروان. فهل يجيره؟(٦)

هذا هو السؤال المقلق الذي ارتسم أمام ناظريه وأقلَقَ باله وهو في طريقه إلى قصرِ عبد العزيز في الشّام.

ـ السَّلامُ على عبد العزيز بنِ مروان. جِئْتُكَ مستجيراً.

\_ مِمَن؟

ـ من أبيك الخليفة. هلا أُجَرْتَني.

\_ هل سمعت يوماً، أنَّ عربيّاً استَنْكَفَ عن إغاثة ملهُوف؟

إِجلِسْ، يـا موسى، لننـظرَ في أمـرِكَ. وستَبْقى ضيفنا حتَّى نأْذَنَ لكَ بالانصراف عنّا.

\_ كيف أشكرُك، يا مَرْوَان؟

ـ من تری یرید بك شرّاً؟

- ـ أبوك وجندُه.
- اطمئن إلينا وهَدِّىء من روعَك. لقد رأيناك في المعركة، ونعرُف أَنكَ عدو الأمويّينَ وناصر أعدائهم ولكن ما يَشْفَعُ بكَ جرأتُك.
- َ الله عن عدائي له وللأمويّين، وينسى الإساءاتِ الّتي أَخْفَتُهَا برجالِهِ؟
  - \_ ألا تثقُ بَمنْ حماك؟
  - ـ كيف لا، لو لم أثق بهِ لما كنت قد أُتَيْتُ إليه.
- أنا خارج لتوّي، إلى الخليفةِ، ولن أدعَهُ حتّى أحصَلَ مِنْهُ على عفوهِ.
  - \_ بارَكَ اللَّهُ فيك.
  - ـ إنهضٌ واسترح.
- ـ لن أستريح قبلَ أن أطمئنَّ إلى عفو الخليفة. وإذ هما كنذلك دخيل عليهما أحدُ حرَّاسِ القَصْرِ وقال:
  - ـ في الباب، يا مولاي، رسول.

- \_ من أرسله؟
- ـ مولانا الخليفة.
  - ـ أَدْخِلُه .

وبعد قليل تقدَّم جنديٌّ قاسي القسمات حاد النظراتِ، لا تزال غبارُ المعركةِ عالِقَةً بثيابه.

- ـ مولاي .
- \_ ما الّذي تريدُ؟
- إِنَّ الخليفة ، أيَّد الله عـزَّه ، أَرسَلَني إِلَيْكَ لأطلبَ مِنْكَ أَنْ تذهبَ إِلَيْهِ ووتصطحِبَ مَعَكَ موسى بنَ نصير.
  - \_ وأين هوً؟
- بعد أَنْ انتهتِ المعركةُ هرَبَ، فللاَحقَهُ بعضُ رجالنا وأدركُوْه وهوَ يدخُلُ دارَكُ.
  - ـ إِذْهَبْ، وقلْ لمولانا الخليفةِ أَنِّي آتٍ إِلَيْه.

ولم يطل الوقت حتَّى دخل عبدُ العزيز على والدِه مروان.

- ـ هل أُجَرْتَ موسى. يا بنيّ.
  - ـ نعم، يا مولاي.
    - ـ وأين هو الآن.
      - ـ في قصري .
  - ـ لماذا لم تأتِ به إِلَيْنا؟
    - \_ اتِّقاءً لغضبك.
- \_ أليسَ هو مَنْ فرَّ إليك، ولاذَ بك وطلبَ المعونَة منك؟
  - ـ بلي، يا مؤلاي.
- ـ وهــلْ سمِعْتَ أَنَّ عــربيــاً غَــدَرَ بضيفٍ أَوْ بمستَجر؟
  - ۔ كلًّا، أبداً...
- والله لـو لم تكن عبد العـزيـز ابني لأمـرت بجُلْدك وسَجْنـك لقلّة ثقتك بـالخليفة. قم السّـاعَـة وارسلْ في طلبه إلينا. ألا يريدُ أنْ يقلعَ عن كرهـه لنا

#### ومعاداتِنا ومحازَبَة<sup>(٧)</sup> أعدائنا؟

- لم أباحثه بهذا الشأن، ولكن إنْ عفوتَ عَنْهُ يا مولاي، وشملتَهُ برضاك، فلا شكَ أَنَّه سيبدّل رأيه بنا.

#### \_ وإِن لم يفعل فهاذا ترى؟

ما دمت، يا مولاي، تسألني رأيي فسأقوله لك بكلّ جرأة وأمانة ودُوْنَ مواربة أو دَوَرَان. أرى أن نتركه حرّاً فلا نسيء إلَيْه. يجبُ أن لا يؤخذَ إنسانُ أو يعاقبَ أو يعذّب بسبب مبدإ أو دينٍ يَعْتَنِقُهُ، فالإنسان حرّ في أنْ يتحزّب لمن يشاءً، ويؤمِن بما يشاءُ على أَنْ يكونَ أميناً في انتائه إلى وَطَنِه، كما أنّه حُرّ في معاطاته مع ربّه. فالدّينُ يوفّرُ له المبادىءَ الأساسِيّةَ التي تنظّم سُبُلَ هذه المعاطاة. والله وحده، عزّ وجلّ، يحقُ له أَن يكافئهُ عن الحسناتِ ويحاسِبَهُ عن السّيئات. فالتشدُّدُ وإجبارُ النّاسِ على اعتناقِ المبدإ أو المذهبِ الّـذي نؤمِنُ بهِ تَعَدِّ صارحٌ على إنسانيّةِ الإنسانِ، ووَنقضٌ نؤمِنُ بهِ تَعَدِّ صارحٌ على إنسانيّة الإنسانِ، ووَنقضٌ نؤمِنُ بهِ تَعَدِّ صارحٌ على إنسانيّة الإنسانِ، ووَنقضٌ لأبسطِ مَبَادِيءِ الحُريّةِ والحقّ والعَدْل.

ـ لكَ ما تشاءُ يا عبدَ العزيز.

- عندئِذِ ذهبَ عَبْدُ العزيزِ، وجاءَ بموسى إلى قصر والده، فوضع هذا سيفَهُ عِنْدَ قَدَمَي الخليفة وَآسْتَغْفَرَهُ عَمَّا كان.

نشأت، منذُ ذلك اليَوم، صلَةٌ حَمِيْمةٌ بين موسى وعبد العزيز، فأقلَع عن عدائِهِ للأمويِّين، وارتبط بهم بصلةٍ متينَةٍ، وأُخلَصَ لهُمُ الودَّ وبادَلُوهُ بالمِثْلِ. فليًا استعادَ الخليفةُ مروانُ بنُ الحَكم مِصْرَ من يَدِ خصومِهِ ولي عَلَيْها عبدَ العزيز وعينَّ موسى بنَ نصير وزيراً لابنِهِ ومشيراً. فقضى أعواماً عديدةً مُتنَعِّماً بمنصبِهِ وفي نفسه رغباتٌ أرْحَبُ مِنَ الفَضَاء، وطموحُ إلى أَبْعد ما يكن أَنْ يطمعَ بهِ إنسانٌ.

تولى الخلافة إثر وفاة مروانَ بنِ الحكم ابنُهُ عبدُ الملكِ، فعَمَدَ إلى تعيين أخيه بشر بنِ مروانَ أميراً على الكوفة والبصرة. وكان هذا يومئذ حَدَثًا طريَّ العُوْدِ تَنْقُصُهُ الخِبْرة. فرأى أَنْ يسندَهُ برجل مخلص خلوق يمِدُّ له يدَ العونِ في السَّاعاتِ العصيبةِ، وهكذا أرسل له له يدَ العونِ في السَّاعاتِ العصيبةِ، وهكذا أرسل له

موسى بنَ نصير كي يكونَ المسؤولَ الأوَّلَ عن ديوان العراق.

۔ أهلًا بك، يا موسى، علَّنا نَجِدُ بـك خـيرَ مُرْشدٍ وأَفْضَلَ نصير.

ـ أرجو أَنْ أكونَ عندَ حُسْن ظنِّ مولاي .

ـ ما رأيُك أَنْ تتسلَّم خاتَمَ الإمارَةِ، وتكونَ على الخُواج (^)؟

ـ الأمرُ لكَ، يا مولاي.

عاشَ الرَّجلانِ ردحاً من الرَّمن، في وئام والاَّ النَّة عاجلتْ بشراً. وبعدَ ذلِكَ تواترتِ الأَخْبارُ عن تردِّي الحال في العراق، وأنَّ فساداً قد ظهر في إدارةِ أمْوال الخَراج، وكان من الطبيعي أنْ يساءَ الظنُّ بموسى. فأرْسَلَ الخليفةُ في طلبِ الحجَّاج بنِ يوسفَ الثقفي المعروفِ بقِسُوتِهِ وإرادَتِهِ الصَّلْبَةِ في يوسفَ الثقفي المعروفِ بقِسُوتِهِ وإرادَتِهِ الصَّلْبَةِ في تقويم كلِّ اعوجاج. فما إنْ مَثُل بَيْنَ يدَيْهِ حتَّ صاحَ به:

ـ يا حجَّاج.

- ـ مولاي .
- ـ قد جَعَلْنَاكَ على العراق.
  - ـ وأنا لها.
- ـ لا يفوتنَّكَ أمرُ موسى وأنَّصاره .
- لَّ سُنَسْعَى إلى تصْحيح ِ الأَوْضاع بمِـا تَسْتَلْزِمُـهُ مِنْ شدّة.
- عليكَ إِذاً بموسى، فهو الَّذي زرع الفسادَ هناك وَآمْتَدَّتْ يدُه إلى بيتِ مال المسلمين.
- \_ سنقطع أيْدي المُخْتَلِسِينَ، ونَقْضي على دابر الفسادِ أَيْنَها كان ونتدبَّر أَمْر كلِّ من سوَّلت له النَّفس أَنْ يخرج على إرادة مولانا.
  - ـ بُوركِ فيك، يا حجّاج.
  - وأتى الحجّاج إلى العراق.

ما إِنْ عَلِمَ موسى بحبري الأحداثِ حتى جَمَعَ أَنْصَارَهُ وتشاورَ مَعَهُم في ما يجب أَنْ يَكون. فنصَحه

الجميعُ بوجـوبِ الانسحابِ إلى بـلادٍ أكثرَ اطمئنـانـاً وأُوفَرَ أَمَاناً.

قَبلَ نُصْحَهُم دونَ تردُّدٍ، وقال:

- أودُّ قَبْلَ تركِكُمْ أَنْ أؤكّد لكُم أَنِّ بريءٌ ممّا أَتَّ بريءٌ ممّا اللّه مت به وممّا سوف يُلْصَقُ بي من جرائم جديدة. فأنا رجل مستقيم، أخاف الله في عقابه، أمين للخليفة ولكم ولنفسي كما أنا أمين لربيً.

\_ اذهب محفوظاً بعناية الله، ما دمتَ مؤمناً به مستسلماً لأحكامِه، وثق أنَّ لا خفيّ إلا ويظهر.

\_ أَسْتُودِعُكم الله.

\_ وإلى أَيْنَ أنتَ ذاهبٌ الآن؟

\_ إلى مِصْرَ.

\_ وماذا هُناك؟

\_ لي فيها عبدُ العزيز.

\_ وما باستطاعتِه أَنْ يفعل وهو ابنُ الخليفة؟

- ـ سبق له أنْ أَدْخَلني في رضي مروان .
- ـ هـل أنتَ واثق مِن أنَّه يقبَـل أن يجـيرك ضـد عبد الملك؟
  - هذا ما سنراه.

وصل موسى إلى مصر، وما أن عَلِم عبدُ العزيز بمجيئه حتَّى أوصى القادَة به خيراً، وأُمر مَنْ على باب قصره بإدخاله فورَ وصوله.

ولم يَطُلِ الأمر حتَّى مَثُلَ موسى بين يدي عبد العزيز.

- أهـلًا بك، يـا موسى، أنـا واثق من أمانتك وإخلاصِك، فلا بأس عليك.

- ـ هذا ما كنتُ أرجوه.
  - ـ ما بالك وَجِل(٩)؟
- ـ أنــا لا أَطمئِنُ إلاّ في حِماك، يــا مولاي. وأودُّ لو أَعَكَّنُ أَنْ أقضي العمرَ في خدمتك.

ـ والآن، اصْدُقْني الخبر، هل أسأتَ التَّصـرّفَ ومددتَ اليَدَ إلى بيتِ المال؟

ـ أقسم لك . . .

لا حاجة بك إلى القسم، فانتَ إنسان تقيّ ورع، وطباعُك تأبى عليك ارتكاب الموبقات (١٠) وتسمو بك عن الدّنايا. ولكن كيف ساق إليك الخليفة تلك الاتّهامات؟

- قىد يكون بشرُ ارتكب خطأً طفيفاً، فقام بعض منافسي بحملة مغرضة، وسعوا بي(١١) لدى الخليفة.

ـ هـذا أقرب إلى الصَّـواب مِمّـا يـدَّعـون والآن أتدري ما يتوجَّبُ علينا؟

۔ کلا .

ـ لن أُتركك تتخبّطُ في محنتِكَ هذه، سأَنصرُك على أُعدائك، إيماناً مني بإنسانيتك وبالخير الّـذي تستطيع أن تفعلَهُ.

\_ كيف أشكرك يا مولاي!

- سنـذهب إلى الشّام، ونـدخلُ عـلى الخليفة ونقنعه ببراءتك.
  - ـ كما تشاء، يا مولاي.
  - ستنزل قبل ذلك ضيفاً عَلَيْنا.

#### \*\*\*

ومضت الأيّام، وإذا بعبد العزيز يدخل على الخليفة عبد الملك مصطحباً صديقه موسى .

- كيف تجرؤ، يا عبد العزيز، على الدّخول علينا مصطحباً معك عدو الله موسى بن نصير الّذي أساءَ الأمانة وعبث بأموال الرعيَّة؟
- عفو مولاي. إنيِّ أُعرِفُ موسى منذ زمن بعيد وإنَّ واثق به تمامَ الوثوق، فهو سليمُ الطويّة (١٢)، نظيف الكف.
  - أينَ طارتِ الأموال إذاً؟
  - ـ قد يكونُ بشر، وهو حَدَث(١٣).
  - ـ إنَّ بشراً أُخي، لا يسيء الأمانة.

- أنا لم اتهم بشراً، يا مولاي، معاذ الله، فقد يكون قد أخطاً التصرف ببعض الأموال، ولم يُطْلِعْ موسى على الأمر ليعمل على تصحيحه. وبعد وفاته نسب إلى عامل الخراج إساءة التصرف.

ـ لماذا لم يأتِ إلينا ويبرىءُ ساحتَه إذاً؟

ـ يا مولاي، لقد خاف بـطش الحجّاج، فلجأ إليّ. ها هو الآن بين يديك، فإذا شئتَ استمَعْتَ إليه وأعطيته فرصةً للدِّفاع عن نفسه.

ـ ولكن، يـا مولاي، ليس من العـدل في شيء أَن تساقَ الاتّهامات ضدَّ رجل، ولا تعطى له فرصة كي . . . .

ـ أنا عارف بجميع ما يريدُ أَنْ يقـول. عليه أَنْ يدفعَ لبيت المال مئَةَ ألف دينار.

- هذا مبلغٌ ضخم، فمن أينَ يأتي به؟
  - ـ ليتدبّر أمره.
  - وإذا تعذَّر أَن يجمَعَ المبلغَ بكاملِه؟
- عندئنذ يُساق إلى السجن، ويَلقى العقاب الّذي يستحق.
  - ـ مولاي أرجو العفوَ عنه.
- لا أَفهم، يـا عبد العـزيز، لمـاذا تتَّخِذُ جـانبه وتدافع عنه.
- إيماناً مني ببراءته، يا مولاي، ودفاعي عنه هو دفاع عنه هو دفاع عن صديقٍ مخلص. لا يزال يؤدِّي لقضيتِنا أَجَلَّ الخدمات.
  - أنسيت أنه كان عدوّ بني أميَّة الألدّ(١٤)؟
    - ـ جَلَّ مَنْ لا يُخطىءُ، يا مولاي .

ما دام الأمر كذلك، فنحن نكتفي بأن يدفع بأن يدفع خسين ألف دينار لبيت المال.

- إنه لا يَمْلِكُ هذا المبلغ.

ـ ليتدبر الأمر.

ـ كما تشاءً، يا مولاي.

## ٣ - موسى والي أفريقية

أقام موسى في مصر ، بحماية عبد المِلك، وذات مساء قال له عبد العزيز:

- أنا غير راض عن حسّان بن النُّعمان، ممثّل أخي في أفريقية.

ـ لماذا يا مولاي.

\_ إِنَّهُ قابع في قصره. مستسلم للبذخ والطرب متوانٍ (١٥) عن القيام بواجباته، مهمل لشؤون الرعيّة، وقاعد عن الفتح (١٦).

ما باستطاعتنا أَن نفعل والخليفةُ يَشْملُهُ برضاه.

ـ سأعمل على عزله.

\_ وكيف ذلك؟

- ـ أتعود معي، يا موسى إلى الشَّام؟
  - كيف لا؟
- إذاً استعدُّ للسفر قريباً. ما رأيك في أَنْ نعيِّنكَ مكانَه.
- \_ هـذا منتهى ما أَشتهي . كنتُ ومـا زلتُ منـذ نعومة أظفاري أحلم بأفريقية ، ولكن حتى الآن لم تُتَعْ لي فرصة زيارتها .
- ما تستطيع أَنْ تحقّق وأنت شيخ أَرْبَتْ(١٧) سنوه على السادسة والستُّين.
- مولاي، أيقاس عمر الإنسان بعدد الأعوام التي عاشها؟
  - د وبم إذاً؟
  - \_ أنت أدرى بالَّذي أُود أَنْ أقول.
  - \_ أأنت واثق من نفسك إلى هذا الحد؟
    - ـ كيف لا، وأنتَ عضدي(١٨)؟!

وصل عبدُ العزيز إلى الشَّام برفقةِ موسى، بعـدَ مسيرةِ سبعة أيام، واستأذن بالدِّخول على الخليفة.

ـ ما الذي أتى بك، يا عبد العزيز؟

- أَرادَ موسى أَنْ يَبِرَّ بوعدِه، وها قد أَتَى ليدفع الجزاء، بالرغم من براءته مِمّا نسب إليه.

\_ ولماذا أُتبْتَ أَنتَ معه؟

ـ لأمر بالغ الخطورة.

ـ بالغ الخطورة؟ تكلُّم، يا عبد العزيز.

- إِنَّ حسَّانَ بنَ النَّعانِ نائمٌ على الغار الَّذي أورثه إِيَّاهُ سابقوْه، فلم يَقُمْ بِأَيِّ عمل...

ـ هذا ما أُعرفه.

- ولكن، يا عبد الملك، أفريقية بلاد شاسعة المساحة متعلدة الأصقاع، وثنيَّة المعتقد، ثرية، كنوزها لا تنضب. باستطاعة رجل مخلص مقدام، أَنْ يُسَيْطِرَ على أصقاعها وأن يتوسع ما شاء فيها.

ـ ومن أين تأتي بهذا الرجل؟

- ـ هو الآن بين يديك.
- ـ من ؟ موسى؟ أَلا ترى أَنَّهُ شيخٌ هرم؟
- ـ ولَـهْ، يا مـولاي، وأطلقْ يدَه، فسـوف ترى منه العجب العجاب. فموسى...
  - ـ أُتُسْخَرُ منيٍّ، يا عبدَ العزيز؟
- بىل أقول الحق". أصبح العرب من الضعف والوَهَن، حتى بات أعداؤنا يطمعون بنا. ولن يمضي وقت طويل، حتى يتغلّب علينا البربر ويتحكَّمون بنا، وقد يُخرجونا مِنْ أفريقية، وعندئذٍ يَصْعُبُ بلْ يستحيلُ عَلَيْنا استعادة تلك الدّيار.
  - ـ ماذا ترى يا موسى؟
    - ـ أنا عبدُ مولاي .
- هل تقوى على النّهوض ِ جذهِ المهام الجسام (١٩)؟
- الأمل بالله يا مولاي، فبه ومِنْهُ النَّجـاح. ما زلتُ قويٌ السَّاعد، نير البصيرة، مطمئناً إلى قُدْرَتي، واثقاً بنفسي طامحاً إلى خدمةِ الخلافة.

م وَلَّيْناكَ أَفريقية، يا موسى بن نصير، وأَطلَقْنا فيها يدَكَ، فهُبَّ إليها برجالِكَ، واعْمَلْ لنصرَةِ وعزَّة العرب.

ـ إذهبْ وعينُ المولى ترعاك.

وقف موسى، وقبّل يدي أمير المؤمنين، ورفع آيات الشّكر والامتنان إلى صديقه عبد العزيز، وحمدَ اللّه وشكرَه على نعمه، ثمّ استأذن وانصرف. أخذ موسى يستعدُ للذّهاب على رأس حملة كبرى إلى أفريقية لاستلام مهام منصبه. وقبلَ أن يسيرَ إليها، جمع جيوشه ومعاونيه، وخطب فيهم وفي مَنْ اجتمع حوله، وقال: «أيّها النّاس، شاء المولى العليّ القدير، بحكمته الفائقة أَنْ يجري فتح القارّة الأفريقيّة على يدنا، وها نحن إليْها نسير، معتمدين على شجاعة وحكمة نحن إليْها نسير، معتمدين على شجاعة وحكمة ولنتشبَّث بكل أرض ندخلها، ولا يتراجعن واحدُ واحدُ واحدُ واحدُ والتشبَّث بكل أرض ندخلها، ولا يتراجعَن واحدُ الله المناه الله المناه ال

شبراً، وإَنْ كان ثمنُ ذلك الشبر دماً يهرق وأَنْفَاساً تُزْهَق. فالحياةُ فانية والأمة خالدة. مَنْ أقدمَ سَيُخَلَّدُ ذَكْرُهُ في صفحاتِ مآثر الأمة بما أتاها مِنْ خير على يده، ومَن هربَ أو توانى فمرذول إلى الأبد.

أيّها النّاس، الطريق التي سنباشر السَّير عليها شاقة صعبة. فمَنْ له طاقة بها فليقدم، ومَن يخافُ الحرمان والشدّة والألمَ والقتال فليحجم (٢٠٠).

أنا رجل كأحدكم. فمن رأى مني حسنة فليحمد الله، وليحضّ على مثلها. ومن رأى مني سيئة فلي ذكرها، فإني أخطىء كما تخطئون، وأصيب كما تصيبون. وسوف تكون لكم عطايا نضعفها ثلاثا، فخذوها هنيئاً مريئاً. ومن كانت له حاجة فليرفعها إلينا، وله عندنا قضاؤها ما عزَّ وهان، مع المواساة إن شاءَ اللَّه».

مشى موسى بن نصير في مقدّمة الجيوش يواكبه من أولاده عبد الله، وعبد العزيز، ومروان، وعبد الأحمن، وعبد اللك، وعبد الرّحمن، وكان يأكل ممّا

يأكلون، ويشربُ بِمّا يشربون، ويقاسي ما يقاسون، وينامُ حيثُ ينامون. وما إن وصلَ إلى القَيرَوان، في أرض تونس اليّوم، حتى وجد العرب على أسوءِ ما يكون، فهم متفرّقون وموزّعون شيعاً، لا يساند الأخ أخاه. وقد تولّى عليهم الضعفُ ورْوحُ الاتكالِيّةِ والتّخاذل والانهزاميَّة، لا يجرؤونَ على الظهورِ خوفاً من سُطوَةِ البَرْبَرِ، ولا يَبْرُزوْنَ إلى عيد، معزولون في ديارهم، غرباءُ في أفريقية.

عزَّ على القائد المغوار أَنْ يرى ما رأَى، وشعرَ بنابِ الألم يَنْهَشُ في كبدِهِ، فراح يشدِّدُ من عزائم القسوم، ويؤمِّلُهم، ويذكِّرُهُم بماضي من سبقَهم، ويحفِّرُهُم على الأعمال المجيدة، وما زالَ حتىَّ جمعَ شملَ ما تفرَّق، وقوَّى أُواصَر ما وَهَنَ، فأحيا الأمال الموات. وغالباً ما كان يلهج بمثل هذا القول: «إتّي الرجلكم، ولكني عاجزٌ وحدي عن إتمام ما وطُّدتُ النّفس عليه. عليكم أَنْ تحارِبوا الخوف في أَنفسِكُم، وتتغلّبوا على التوّاكل وتنبُذوا الأحقاد، وتَجْتَمِعُوا على التسمُّم والخير، وتُقبِلُوا على الوثوق بأنفسكم».

تناقل الناس خبر وصول موسى وأهدافه في أفريقية، فدبَّت الحميّة في النفوس، فأقبلوا مِنْ كلّ صوبِ إلى القيروان.

وذات يوم ، جَمع النّاس ، ووقف فيهم خطيباً، وقال: «أيّها الناس، إنّما كانَ قبلي على أفريقية أحدُ رجلين: مسالمٌ يُحِبُّ العافية، ويرضى بالدون من العطيَّة، ويكره أَنْ يُكلِّم ويحبِّ أنْ يسلم، أو رجلً ضعيف العقيدة، قليل المعرفة، راض بالهوانِ. وليس أخا حرب إلّا مَن اكتحل السُّهـ وأحسنَ النَّظرَ، وخاض الغَمْرَ، وَسَمَتْ به هِمَّتُه. إنْ ظفرَ لم يـزدْه الظُّفـرُ إِلَّا كلِّ مَنْ كانَ قبلي كان يعْمد إلى العدوِّ الأقصى، ويُتْرُك عدوًا منه أدنى ينتهزُ الفرصةَ، ويدُلُّ مِنه على العـوْرة، ويكونُ عوناً عليه عند النكبة. والله والله، لا أريم(٢١٪ هذه القلاع والجبال المُمتَّنِعةَ، حتى يَضَعَ الله أَرفعَها، ويَــذِلُّ أَمنَعُها، ويْفتَحَهـا عـلى العــرَب بعضها أو جميعها، أو يَحكُم اللَّهُ لي، وهو خيرُ الحاكمين».

بتُّ موسى الأعينَ، وراحَ يسألُ عنِ البلادِ

وطبيعتها وقلاعها وأهلها وعاداتهم وعن القبائل المرتدة وقوَّتها وما يُكِنُ أَن يفيد مِنها إِنْ أعادها إلى الطاعة. ثمَّ جمعَ صفوفَ العَربِ ونصَحهم بالشدَّة، ووزَّع عليهم السِّلاح، وأشرفَ على تدريبهم، ونفخ فيهم روحَ الحَميَّة والعزَّة. وبعد أن استكمنل دراساته، وتجمَّعتُ لَديْه المعلومات التي يمكنه أن يفيدَ مِنها، أخذ يعدُّ العدة ويخطِّط بعزم أكيدٍ وحددٍ واع أخذ يعدُّ العدة ويخطِّط بعزم أكيدٍ وحددٍ واع العدق أينها وُجِد.

وذاتَ مساءٍ جمع حوْلَه قادتُهُ وأُوْلادَهُ، وقال:

- ـ يا عبدَ اللَّه!
  - ـ أبي .
- \_ أين تقعُ قلعة «زغوان»؟
- إنها تتوسَّط المسافَةُ بين القيروان وتونسَ، ولا تبعد عنَّا أكثر من مسيرة يوم واحد .
  - ـ وما عَنِ الْمُدافِعِينْ عَنْها؟
    - ـ ألفُ فارس.
- ـ نحنُ، يا بنيّ، في القيروان، نعيشُ محاطين

بالأعداء، والمغيرون، يهاجمون رجالنا ليل نهار، ويجعلون قاعدتنا هذه غير آمنة، فقد حان الوقت كي ندخلَهم في طاعِتنا، لنرتاح من شرورِهم، فنأمن على أنفسنا منهم، فهل لك طاقة بزغوان»؟

- أَيسأَلُني أبي عمَّا إذا كانت لي جرأَةُ القتال ِ؟

- إسْمَعْ إذاً. لتتألَّف أوّل كتيبة من خمسمئة فارس مجهَّزة بالسِّلاح ولتَتَّجِه في أوَّل فُرصة سانحة، تحت جناح الظلام إلى زَعْوان. وعِنْدَما تُصْبحُ على بعْدِ مسيرة ساعة واحدة مِنْها، اقسم الكتيبة إلى خمس فصائل، على كلِّ منها قائلً تَثِقُ بِهِ. وعِنْدَ تمام هذه الترتيباتِ هاجمُوا القلعَة مِن جهاتِها جميعاً معتمدين على عُنصرَي السُّرعةِ والمفاجأة، ولا تعودوا إلى القيروان إلا وقد أتاكم الله نصراً مبيناً.

يا بني الا تعيروا انتباهكم إلى مَنْ هم خارج الأسوار... ف اله لَعُ لَمُ المَالِكُ فِي نَـ فُــوسِهـم وسيَسْتَسْلِمون إلَيْكم دونَ حرب.

يا عبد الله، حافظ على حياةِ رجالكِ ما

استطعت، وصُن كرامَتكَ قبلَ حياتِكَ. اذهب، وفُنك الله، ولا تنسَ أنّنا عَليكَ عَقدْنا آمالَ الأمّة.

### \* \* \*

مشى عبدُالله بجَيْشِه إلى «زَغُوان»، واعتمد الخطّة الَّتي وضعها والدُه موسى. وفي هذه الأثناء كانت كتيبة أخرى من خمسمئة فارس تتوجَّه إلى جوارِ القَيْرَوان تجاهِدُ وتحارِبُ وتناوِشُ للقضاءِ على جميع جيوبِ المقاوَمَةِ بأقصى ما يُمكِن مِنَ السُّرعة.

وما إنْ وصل عبدُالله بالقربِ من زغوان، حتى قال لرجاله: «وضع موسى ثقته بنا»،وهي المرَّة الأولى التي نخرجُ فيها إلى فتح، فعلينا أنْ ننتصرَ أو نموت. عندَما تسمَعُونَ نداءَ الحرب هاجموا جميعُكم دفعة واحدةً متكاتفينَ متساندين. والنَّصر لنا.

### \* \* \*

وفي السَّاعة المقرِّرة، تقدَّمَتِ الفَصَائلُ بسرعةٍ خاطفة وثباتٍ عنيد باتجاه زَغْوانَ، وقد عقدت النيَّة على فتجها مَهْما غلا الثَّمن.

لم تمض ساعتان على بدء المسيرة حتَّى كانَ الكشَّافةُ يَفِدُونَ على عبدِ الله. وقال أَحدُهُم:

- وصلتِ الفصائلُ جميعُها إلى الأسوارِ، والقلعة ما زالت تغطُّ في نوم عميق.

ـ باشِروا الهجومَ فورًا.

ودوَّت صيحة الحرب. فشقّت ظلامَ اللَّيل وألقت الرُعْبَ في قلوب الأعْداءِ وفإذا بأبوابِ القَلْعَةِ تنفتح وتتدفَّق منها فصيلتان إلى داخل الأسوار. التحمَتِ الأجْسام، ودارت معركة مخيفة بالسَّيف مع جنودِ الأعداءِ في ضوءِ القمر.

وما إن انبلَجَ الفَجْرُ حتَّى بـرزَ عبدُالله لـلأعداء قائلًا:

\_ إفتحوا أبواب القلعة، واترُكوا أَسلِحتَكُم في أَماكِنها، فقد أَمَّنتُكم على حياتِكم وأَرزَاقِكُم.

تشاور القوم فيها بينَهم، فرأوا أنَّه لا بدّ مِنَ الاستسلام، ففعلوا.

ولَمْ يَـطُل ِ الأمرُ حتَّى افْتُترِحُتْ زغوان، وسقطت

بين يدُيِّ عبد الله. عندئذ ترك فيها مئة فارس، وقَفَلَ راجعاً إلى القيروان.

وصلت بشائرُ النَّصْرِ إِلَى موسى، ففرِح وَشَكَر المُوْلَى تعالى، وخرَجَ بِنَفْسِه يُـرَافِقهُ جميعُ قادَةِ العـرب وأَعيـانهم لاستِقْبال ِ عبـدِالله وجُنودِه تقـديراً لهم عـلى بسالَتِهم.

# ٤ ـ احتلال المغرب

كان قصرُ موسى يعجُّ بالأعيانِ والقادةِ حيْنَ أَتاهُ أَحدُ الحُرَّاسِ وقال له:

- ـ في الباب امرأةٌ تَطلُبُ مواجهَتكَ.
  - \_ دَعْها تَدْخُل.
- وما إِنْ مثَلتَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حتَّى قالت:
  - ـ يا ابن نصير.
  - ـ ما وراءك يا امرأة؟
- لقد طبَّقت شهرتك الأفاق. إنَّك جمعت كلمة العرب، وإذا بهم يد واحدة في خدمة الأمّة.
  - العربية. لي طلبٌ لَدَيْك. هلْ تستجيبه؟
  - ـ لن نردَّ لكِ طلباً إنْ كان في مقدورِنا إتمامه.
    - ـ أتعرف عقبة بنَ نافع؟
      - ـ ومَنْ لا يعرفه؟

- \_ أتدري كيف قتِل؟
- \_ إِنَّ كَسِيلَةَ جَمِّعُ مِنَ البَربَرِ جَمُوعًا غَفَيرةً ، وهاجمَ بها الجيوشَ العربيَّة ، فكانت معركة تَهُوذَةَ المشؤومة التي قُتِلَ فيها عقبة .
- \_ إِنَّ مَقْتَلَهُ على يدر البَرْبَرِ بعدَ كلِّ الأَججادِ الَّتي أَوْرَثها العرب ترك في نفوسهم جرحاً لن يَندَمِلَ. وقد ثأر زهيرُ بنُ قيس مِن كسيلة وأتباعه.
  - \_ وما تَبْتَغِينُ منّا؟
- كلُّ ما أَبتغيه، أن تحتلَّ جيوشُنَا سَجُوْمَه، مواطِنَ آل كسيْلة، وأنْ تُطلِق يـدَ أولادي عياضَ وعثمانَ وأبي عُبَيْدة فيهم ليثأروا لأبيهم.
- \_ لكِ منَّا عهدٌ، يا امرأة، أنَّنا سنحقّق أُمنيتكِ عِنْدَما تدقُّ الساعة.
  - \_ عسى موعدنا معها بات قريباً.
    - ـ الأمور مرهونةٌ بمواقيتها.
- ـ لا حاجة بنا إلى من يحتَّنا على أمرٍ نـرغبُ فيه ونسعى إليه.

ـ لله الحمد.

- البربر محاربونَ أقوياء الشكيمةِ، لا يهابُـوْنَ الموت، ولا يتراجعون متى أَقْبَلُوا على حرب..

ـ نحن نُدْرك ما تقولين، وسنعــ للأمـرِ عدّتـه ولن نَنْفَكّ حتّى نبلغ وَطَرنا(٢٣).

- أخمذ الله بناصركم، وحفظكم ذخراً لـلأمّـة العربيّة.

بعد أسابيع قليلةٍ سادَت القَيْروانَ حركةٌ غيرُ معتادة . . . وتدفّقتْ إليها جموعٌ غفيرة . تحدّث الناس عن حملةٍ جديدة سيقوم بها موسى بن نصير.

وفي ذات مساء دقَّ نفيرُ الحرب. لبس العرب دروعَهُم وخود وتقلَّدوا سيوفَهم، ومشوا إلى الحربِ، والحياس علاً منهم النفوس، وقد تاقوا للتغلّب على البربر والانتقام لعقبة.

أعـد مـوسى خـطة الهُجوم، ومشى في مقـدَّمـةِ جيشهِ، وجَعَلَ عياضَ بنَ عقبَةً بن نافع بجانبه.

أُخضَع موسى القبائلَ التي خرجت على طاعةِ

الخليفة، وأخذت قبائلُ أخرى تتراجعُ أمامه نحوَ الغربِ، فأصدر أوامرَه بـوجوب تعقَّبِهَا وإخضاعِها لاستئصال شَافَةِ (٢٤) التمرّد وتوفير الأمان لجيوشه.

وأرسل موسى الرسل إلى صاحب مصر يُخبره بما حصل ومِمّا قاله: «السلامُ عليكم، نخبرُكم أنَّ الله قد أتانا من لدنه بنصر مبين، فقد تمَّ لنا افتتاح زَعْوانَ وسجومَه، وأخضَعْنا معظم قبائل البربر. وقد بلغت ضحايا البربر في هذا القتال، ما لم تبلُعْه في أيَّة واقعة أخرى، وأَسَرْنا عدداً ضخاً من مقاتليهم إذ بلغ الأسرى ثلاثين ألفاً. نحمد العليّ العظيم على النعم التي مَنَّ بها علينا، ونرجو منه التوفيق في كلً ما نقوم به».

ولمّا وصل الرّسولُ إلى مصرَ، ودفعَ الكتابَ إلى صاحبها، هالَهُ رقمُ الأسرى العظيم، واعتقدَ أنَّه مبالَغٌ فيه، فدعا أحدَ مستشاريه، وقال له:

ـ ويحك، اقرأ هذا الكتاب، وآبدِ رأيك.

فالتفت المستشار إلى الرسول، وسأله:

- ـ ما عدَّدُ الأسرى من البربُر؟
- \_ إِنَّه يا مولاي، أكثر من أن يُحصى، فهو بعدد رمال الصحراء.
  - \_ هل دخلتم سَجُوْمَه؟
- دخلت جيوشُنا سجومه، بعدَ أَنْ كدنا نفني آل كسبلة.
  - ـ وما ينوي موسى أن يفعل؟
    - ـ هذا ما لم يطلعني عليه.
- وراح المستشارُ يقرأ الكتاب، ويهزُّ رأسهُ هازئاً. هـذا وهمُ. سأراجعهُ في ذلك وأَطلب مِنه أن يَذْكُرَ. الرَّقم الصحيح.

وكتب صاحبُ مصر إلى موسى:

«بلغني كتابك، وتذكر فيه أنَّك قد أَسَرْتَ من الأعداء ثلاثين ألف فارس. فاستكثرتُ ذلك، وظَنَنْتُه وَهُماً من الكاتب، فاكتبْ إليَّ الآن حقيقة الأمر، واحذر الوهم»!

ولما عاد الترسول إلى سجومه، وأبلغ موسى كتاب صاحب مصر، غضب.

\_ ألا يثقُ القومُ بكلامِنا؟

ـ كلًا، يا مولاي، إنَّما يعتقدون أنَّ هناك خـطأً من الكاتب.

ليس هناك خطأ، لأنّني جعلتُ الرّجال في صفوفٍ في كلِّ منها مئة أسير، وجعلت أولادي وأبناء عقبة يعدُّونها، فإذا هناك ستمئة صفّ منتظم. حقاً إنَّ في كتابي خطأ يجب تصويبه، فإنَّ عدد الأسرى هو ستون ألف أسير، وليس ثلاثين كها ذكرت.

هيّا يا حَمدان ارتح يومَين أو ثلاثة، ثمَّ عدْ إلَينا لتحملَ جوابَنا إلى صاحب مصر. وفيه كتب موسى يقول: «بلغني أنَّ الأمير، أبْقاهُ اللَّه، يذكرُ أنَّه استكثر ما جاءَهُ منَ العددِ الذي أفاء اللَّهُ عليّ، وأنَّه ظنَّ أنَّ ذلك وهمَّ من الكاتب. لقد كان ذلك وهماً على ما ظنّهُ الأميرُ والعدد، أيها الأمير، هو ستون ألفاً، حقاً ثابتاً بلا وهم».

\* \* \*

هذا النّصرُ المبين الّذي أحرزَه موسى مكّنهُ من احتلال بلادِ المغربِ ما عدا إِقليم طنجة. وهو إقليم

فسيْحٌ يطلُّ على المحيطِ الأطلسي والمضيقِ الَّذي عُرِفَ فيها بعد بمضيق جبل طارق.

لم يكن لمطامح موسى من حدود يقف عندها فراح يَرْنو إلى أبعد ممّا وصلَ إليه بكثير، وكان عبد العزين صديق موسى، قد تُوفّي، وتولّى الخلافة مكانه الوليد، وقد كثر حسّاده وأعداؤه. وكان أشدهم حماساً عكرمة الّذي راح يُحرّض الوليد على الفاتِح العظيم.

- إِنَّ آخر ما وصلّنا مِنْ أَخبارِ المغرب، يا عكرمة،أنَّ موسى قد استكملَ فتحَهُ، ولم يستعص ِعليه سِوَى سبتة.

- ـ النَّصر، يا مولاي، يُؤتيه الله مَنْ يشاء.
  - ـ ما بالُك، أراك غير مغتبط.
- ـ إِنَّ مـوسى، يا أمـيرَ المؤمنين، قـد اصـطحبَ أبناءَهُ، وهُمْ يُغيرُونَ معه ويقاتلُونَ إِلى جانبه، وكـذلك أبناءُ عقبة بن نافع وطارق بن زياد...
  - ـ وما في الأمر؟

- أَصبحَ لموسى من الثَّرواتِ والقصورِ والأَمْلاكِ ما لأَمير المؤمنين.
  - ـ لا بأس في ذلك.
- أصبحَتْ جيوشُهُ، يا مولاي، أكثر من أَنْ تُحصى، وهي كاملةُ العدّدِ والعدّة، وهي لا تعرف سواه آمراً.
  - ـ أَتَعْتَقَدُ أَنَّ موسى يجرؤُ أن يخرجَ على أوامرنا؟
- أَيْتلِك الخليفة وسيلة تجبره على الطاعة إذا ما
  عن لَهُ أَنْ يعصى؟
  - ـ ما تريد أَنْ تقول؟
- غَدَا(٢٥) موسى بنُ نصير أميرَ كلّ تلك البلادِ المفتوحة، وإليْهِ تعودُ في كلّ أُمورِها، وبيدِهِ كافة شؤونها. وأُخشى . . .
- هذا حق طبيعي له، لا يتناقض في شيءٍ مع إرادتنا، إنه أسدى (٢٦) للأمّة مجداً عظيماً، فأدّخل البربر في طاعتِنا، وقد بلغنا أنّه يعلّمُهم اللّغة العربيّة.

- \_ نحنُ، لا نُنكِرُ فضل موسى، يا مولاي، ولكنُّنا نَحْشي أنْ يستقلُّ بالبلاد الَّتي فَتَحها، ويعلنَ نفسه ملكاً عليها.
- ـ إِنَّه رجلٌ ورعٌ مخلصٌ للخليفةِ، ولنْ يقومَ بعمل لا نرضاه.

وبينها الوليد وصفيّه(٢٧) عكـرُمة في هـذا الحوار دخلَ عليها أحدُ الحجّاب.

- \_ مولاي، في الباب رسولٌ من المغرب.
  - \_ أَدْخلهُ.

بعدَ قليل ، مَثْلَ الرسول بين يدي الخليفةِ

فسأله الخليفة:

\_ من أين أنت مقبل؟

ـ أرسلني إليكم موسى من طنجة.

\_ وهل تمَّ فتحها؟

ـ نعم يا مولاي.

\_ وهل كنت هناك؟

ـ نعم، وقــد اشــتركتُ في الحصــار والفتـح. \_00\_

وصلت جيوشنا الآن إلى ساحِل البحر، وقد رأينا هناك جبلًا عظيماً وسط البحر. لمْ يبقَ في البلادِ كلِّها سوى سبتة وما حَوْلها.

### \_ مَنْ يحكمُها؟

- يحكمُها أميرٌ بربريٌ قويُّ الشكيمةِ اسمه يوليان، له سلطان عظيم على رعيَّته من البربر وتربُّطُهُ صِلات ودِّ بغيطشة، ملكِ شبه الجزيرة الإيبيريّة.

# ـ هل قاتَلْتُمُوهُ؟

ـ هاجمتْ جيوشُنا سبتَةَ مرّاتٍ عديدة.

### \_ وما كان من أمرها؟

- كان غيطشة عدُّها مِنَ البَحرِ بِالأَعتِدَةِ والمؤَن والرَّجالِ فيمكّنها من الصّمود، لم يطق موسى المكوث طويلاً أَمامَها فاستكملَ فتح الإقليم المجاور، وأقام في طنجة حيث أُقبَلَ عليهِ القائدُ طارقُ بنُ زياد.

ـ طارقُ بنُ زياد؟ لم نسمعْ بهِ من قبل.

- إنَّه قائدٌ أَفريقيّ، من أتباع (٢٨) موسى. عيّنه

حاكماً على المدينة وعاد هو إلى القيروانَ، ليقومَ بأعباءِ إدارَةِ تلك البلاد الغنيَّة الشاسعة.

\_ ثمّ ماذا؟

- إِنَّ جيوشَنا، يا مولاي، تحاصِرُ سِبْتة، وتضيَّق على أَهْلِها، ولن يطولَ الأمر حتىَّ تستسلم لنا، وتَسْقُطَ في قبضتِنا.

\_ وما خطةً موسى بعد الآن؟

ينصرف قائدُنا المظفَّر الآن إلى الاهتمام بالأسطول. إنَّهُ يسعى الآن في بناء مئة بارجة حربيَّة، ويعملُ حالياً على شقِّ قناةٍ تصلُ ما بَيْنَ تونسَ ودار الصِّناعة الّتي أَنشأها حسانُ بن النّعمان، ويبلغُ طوهُا ، مسيرة خس ساعات.

\_ وما النَّفع منها؟

ـ ستكون بعد إنجازِها ملاذ (٢٩) السفن العربية عِنْد هُبَوب العَواصف.

\_ هذا كلّ ما عندك؟

- يغيرُ طارقُ بن زياد من جهتِهِ أيضاً على سبتة
  وجوارِها، ويمنعُ وصولَ المددِ والأسلحةِ إليها.
- ـ بلِّغْ سلامنا إلى موسى، وقبل مغادرتك دمشق إلى القيروان، مرّ بنا واحملْ رسالة منّا إليه.
  - ـ أَيَأْذَنُ لِي مولاي بالانصراف؟
    - ـ رافقتك السلامة.
- بعد أن خرج الرّسول، التفت الوليـدُ إلى عكرمة، وسأله:
  - \_ ما رأيْتَ؟
- ـ إِنَّ رَسُولَهُ إِلَيْكَ، يَا أَمِيرَ المؤمنين، دَلَيْلُ تَعَلَّقُ ووفاء.
- إذاً اطْمَئِنَّ بالاً، وتعالَ معي نقضي بعض الوقت في لعب النرد.

### \*\*\*

بعد بضعة أيّام عاد الرّسُول ليحمل كتابَ

الخليفة إلى موسى حيثُ يقول فيه: «أتانا رسولُك وأُطْلعْنا على ما وُفِّقت إليه من أعمال بجيدةٍ في سبيل أُمَّتِك، فسُرِرْنا بما أَفاءَ الله علينا من خير، ولا حاجة بنا لأن نوصيك بالعدل في الرعيَّة، ونحن معَكَ في ما أقدمتَ عليه، ونوليك على كلِّ ما افْتَتَحْتَ من أقاليمَ وحواضر.»

#### \*\*\*

أخد العرب يتدرّبونَ على الملاحة والفنون البحريّة الأخرى، لأنّ موسى قرّر بينه وبين نفسه أن يخوضَ البحر، ويجتاح بلادَ الأندلس الفاتنة والولاياتِ الإسبانيّة الأخرى المشرقة، حيث كان قد مضى على حكم القوْط الجائر لتلك البلادِ قرنَيْن ونصف القرن. وكان العربُ قد حاولوا في النّصف الثّاني من القرن الأوَّل المجري غزو إسبانية من أفريقية، فأغاروا على السواحل الإسبانيّة، في عهدِ الملك فمبا القوطي إلا السواحل الإسبانيّة، في عهدِ الملك فمبا القوطي إلا أنّهم فَشِلُوا، وتوالى على العرش من بعدِه أرفنج وأجيكا وأحيلا.

\*\*\*

لمْ تتوقف الحملاتُ على سبتةَ وعلى جزرِ البحر المتوسّط، حيثُ أصابَ العرب بعضَ النّجاح في جزر صقلّية وسردينيا واستؤلّوا على ميورقة ومنورقة.

. . . وانتشرتِ الحضارةُ العربِيَّـة في كــلَّ أصقاع افريقية .

وفي هذه الأثناء مات غيطشة وخَلَفهُ أخيلا، غير أَنَّ النبلاءَ تآمَرُوا عَلَيْه وخلَعُوهُ واغتصبُوا العرش، وولّـوا مكانَـه قائـدَ الجيشِ القـوطي رودريـك الَّذي يسمِّيه العربَ لذريق.

تحالف يوليان، حاكمُ سبتة، معَ أُخيْلاً لِلتَّخَلُّصِ مِن لَـذريق بسبب ما كـان يُضْمِر لَـهُ من الحقدِ والكُرْهِ، لأنْ سبق له أنْ أساء التَّصرّف مع ولدَيه.

أخذ الحليفان يتدارسان خطةً محكمة تمكّنُها من الفوز على خصمِهِمَا لذريق. وكان هدف يـوليان مجـرَّد الانتقام لنفسِه.

وكان الحصار العربي قد اشتد على يوليان

وانقطع مددُ إسبانيا عنه، ولم يبقَ عندَهُ أيّ أمل في الصُّمود.

وذات مساء نادي أحد أخصَّائه وقال له:

\_ هل لكَ بالذّهاب إلى طنجة؟

ـ وماذا هناك، يا مولاي؟

\_ تحملُ هذه الرّسالـةَ إلى طارق بنِ زيـاد. على جناحِ السّرعَةِ، وتَسَلِّمُه إِيّاها قبلَ أَنْ تسقط سبتة.

\_ كها تشاء، يا مولاي.

\*\*\*

وصل رسول يوليان إلى مخيّم طارق، ودفع إليه رسالة مولاهُ الّذي بها يقول:

\_ إِنْ شئتَ أَنْ تنهي الحربَ بَيْنَنَا، فِأَنا أَستطيعُ مع بعض رجالِنا أَنْ نكونَ أُدلِّاء العرب في غزو إسبانيا».

أَجابَ طارقٌ الرّسول قائلًا:

«اتصلْ بموسى، فقد تلاقي الفكرة لَدَيْه قبولًا، ومن ثمّ نقرّرُ ما يتوجّبُ عمله».

أرسل عندئذٍ يوليان لساعتِـهِ الرُّسُــلَ إلى موسى وفاتحَهُ في الأمرِ فأجابه:

\_ إِنْ كنتَ جادًاً فيها تقول، اقَصِدْ تونس ثمّ دار الصّناعةِ فيقودُك رجالي إليّ،ونرى ما سيكون؟

وما هي إلا بضعةُ أيَّـام حتى كان مـوسى يَجْتَمِعُ بيوليان على متن إحدى السّفن الحربيّة العربيّة.

ـ أُراكَ، يا يوليان، جادًاً في حديثك.

ولماذا لا أكون جاداً، فأنتم تملكون السفن لنقل الرّجال والأعتدة والمؤن، وأنّ الأندلس في حالة من الضعف والانهيار لا مثيل لها، وأعيانها متفرّقون شيعاً وأحزاباً، وملكها المخلوع في قصري لا يملك من أمره شيئاً، ولن يتوانى عن امدادِكُم بالرّجال على أنْ يستعيدَ عرشَهُ المغتصب.

- إِنَّنِي أَتَـطلَّع منـذ زمن ٍ إِلى غـزو ِإسبـانيـا ولكن . . .

\_ ولكن ماذا، يا موسى، الأندلس بلاد فيها حسن، يفوق ما في العالم أجمع، وقد جمعت أرضها من المنافع والخيرات وطيب المزارع ووفرة التمار وغزارة المياه ما عجزت أيَّ أرض عن حمله.

\_ ستَجدُ فيها من الخصبِ والثرواتِ ما لا تجده في أيّ مكان. أمّا رجالها فجبناءُ خاملون ضعيف و البأس.

\_ والله إِنَّك تُشَوِّقني إلى الفتح ، ولكني عاجزٌ عَاجِزٌ عَابُ أَنْ أَكَاشُفَ مُولاي عَنْمُ أَنْ أَكَاشُفَ مُولاي الخليفة.

\_ أتسمح لي إِذاً أَنْ أَقُودَ رَجَالِي إِلَيها، فَأُنْزِلُ في ساحلِها، وأَقاتلُ مَنِ فيها وأُسبِي نساءَها وأَطفالها وأُستولي على ثرواتها وأعود إليك سالماً معافى.

\_ هل أفهم . . . ؟

ـ أنِـا واحـدٌ من رجـالِـك، وسـأحـاربُ تحت إِمْرَتِكَ، هل أنهيْتَ حربَك مع سبتة؟ \_ لقد أنهينا حربنا مع سبتة وسنعاملُكم جميعاً كأخوانٍ لنا.

\_ متى يأذن لي موسى، بالمسير إلى إسبانيا؟ \_ ساعة تشاء با يوليان.

- جمع حاكم سبتة، من أهلِهِ جمعاً غفيراً ووسار بهم على مركبتين إلى ساحل إسبانيا، فنزِلَ فيها، وأغارَ وسَبَى وسلب، وعاد مع رجاله سالمين إلى سبتة.

شاع الأمرُ بَيْنَ النَّاسِ وبدا لموسى أَنَّ الرَّجل لا يَخاتلُ فاطهأَنَّ إِلَيْهِ. ولم يرَ بداً من الرَّجوع في الأَمرِ إلى الوليد. فأُوْفدَ إِليْهِ مِنْ ثقاتِهِ مَنْ يُطلعُه على الواقِع.

تردّد الخليفة بشأن غزو إسبانيا لـلَأخطار الّتي قد يتعرَّض لها العربُ، كما خَشيَ أن تضيعَ أفريقيا من أيديهم.

\_ ما بال أميرُ المؤمنين؟

\_ آنظرٌ ما يقول رسلُ موسى.

اعتقدَ عكرمَةُ أَنَّ الإسبانَ سوفَ يتغلَّبُوْنَ على موسى ويقضون عليه، فيتخلّص منه دون أَنْ يكونُ لهُ ضلغ في مصرعه.

ـ إِنَ الفكرةَ رائعة حقاً، يا مولاي.

- ولكني ضنين بحياة العَرب، وغير واثق من النَّصر.

دعْـهُ، يا مـولاي، ولا تثبطْ هُمته، فلعـلَّ الله يساعدُهُ على فتح مبين.

وعاد الرّسولُ يَحْمِل رسالَة الوَليد وبها يحضَّ موسى على الفتح، وممّا أوصاه به قال: «إِيّاك وأَنْ يخدعَك يوليان، ويوقعك في مكائِده، فتندم بعد فواتِ الأوان».

اعتمد القائد العربيّ الحنرُ في التَّعالُمُ ل مع يوليانَ، بالرُّغم من تسلِيم سبتة، معقله الحصين، للعرب، ودعمه إيّاهم بالسّفن والأدِلاء، خوفاً من أنْ يتعرّض لملامة الخليفة. فأرسل في طلب طريف بنِ مالك، وما إن مثُل هذا بين يدَيْه حتى قال له

ها؟

- ـ مرُ يا موسى .
- \_ لقد قرَّرْت أَنْ أَفْتَتِحُ إِسبانيا.
  - \_ نعمَ الفكرة.

ولكني ما زلتُ غير واثق، من صاحبِ سبتة، وأودُّ أَنْ أَتَأَكَّد أَنَّ الفتحَ ميسُوْرٌ، ويجِبُ أَنْ تتوافرَ لديَّ المعلوماتُ الوافيةُ عن مدى المخاطر التي يتعرض لها جيشنا في حال القيام بهجوم على إسبانيا.

\_ إِنَّ تصرُّفكَ هُـوَ الحكمةُ عينها. وما الّـذي تريدُني أَنْ أَفْعل؟

- خاذ خساية مقاتل من رِجَالِنا الأشدَّاء، وأُجَّهُ بهم إلى السّاحل الإسباني، وأُجَّهُ بهم إلى السّاحل الإسباني، واسْتَكشفِ الطريق، وتحقَّقْ بنفسِكَ مِنْ أَنَّ الخلافاتِ تعْصُفُ بَيْنَ لذريق المغتصب وأخيلا ملك الأندلس

المخلوع، واتَّصلْ بهذا الأخمير إِنْ أمكنَـكَ الـظرف، وانظرْ في ما يريد.

\_ أَرى أنَّ جميعَ الظروف مؤاتية كي نقومَ بغزوة مو فَقة .

\_ إِذَهَبْ نَصَرَكَ الله، يَـاطريف، ولا تَعَـدُ إِلَيْنَـا إِلَّا ظَافَراً.

#### \*\*\*

ما هي سوى أيَّام قليلةٍ حتَّى كان طريفُ يتّجهُ على متنِ أُربعة سفن حربيّة من سفن يوليان إلى ثغور الأندلس الجنوبيّة، لم يلق في البحر أيَّة مقاومة. ولمَّا العَربَتِ الحملةُ من السّاحل الإسباني أرسلَ طريفٌ عشرةً من رجالِهِ للاستكشافِ، ودراسة طبيعةِ السَّاحِلِ الذي سيَّنزِلوْن فيه، ومدى قوةِ التّحصيناتِ التي على المهاجين اقتحامها.

وبعدئذ تقدَّمَتِ السُّفنُ،ورسَتْ في أَحد الثَّغور، ونَـزِل المقـاتِلُوْن إلى البِّر، وراحـوا يجتـاحـون القرى،

ويَسْتُوْلُونَ عَلَى الغَنائمِ، ويتنقلُونَ آمنينَ مِنْ ثَغْرٍ إلى آخر، وكان رجال أُخيلاً يساعدونهم في ذلك ثمّ عادوا سالمين إلى المغرب.

عندئذ تأكّدت لطريف سهولة الاستيلاء على الشّاطِيء الإِسْباني.

# ه - طارق بن زیاد یباشر احتلال الأندلس

كان موسى ينتظرُ عودة الحملةِ بفارغِ الصبر، فلم رأى النجاح الَّذي أحرزتُه، قرَّر التحرُّكُ بأقصى ما يكون مِنَ السُّرعة. وفكّر بطارق بنِ زياد الذي كانَ له شأنٌ في الفتوح العربيَّة، ليُشْرِكَه بمثل ِ هذا الأمر الخطير.

- يا طارق، قد وَلَيناكَ قِيادة الجيش في إسبانيا، فاجمع الرِّجالَ، وتوجه إليها لتوِّك، وليأتِكَ اللَّه القوة كي تظفر بما ابتغيناه مِنْ نصر. فلكَ من صدقِ العزيمةِ وقوّة الشكيمة، وشدّة البأس، وصلابة العود، وحسنِ الكلام، وخبرة في النّاس، ما يجعلُكَ أهلًا للاضطلاع بهذه المهمّة الجليلة. وسيكونُ بجانِبك يوليانُ وطريف، وخيرة قادة العرب.

أخذَ اللَّه بيدك.

ولمّا تمّتِ الاستعدادات، وجهّز يوليان السّفن بكلّ ما محتاج إليه الحملة مِنْ أعتدة وسلاح ومؤنٍ، سار طارق على رأس هذا الجيش الّذي يتألف من سبعةِ آلاف مقاتل جُلّهم من البَرْبَرِ. ووقف على متن سفينته يتأملُ عجائبَ الكونِ، وَيْنظُرُ إلى الساءِ متوجّها إلى الله بقلبهِ، طالباً منه العَوْن والقوّة.

ألَقَتِ السُّفنُ مراسيها قبالةَ الجزيرة الخضراء عندَ صخرةٍ جبّارةٍ حَمَلَتُ اسمَ طارق، وتُعْرَفُ حتَّ اليوم باسم «جبل طارق». وبعد أن أخذ الجنود قسطاً من الراحة أكملوا مسيرتهم، فقادهم يوليان إلى مكان آمنٍ يَعْرِفُه في جنوبي إسبانيا، يقال له البحيرة. نزلتُ جيوش طارق في تلك المحلة، وتوزَّعت على الساحل القريبِ دونَ أَنْ يعتَرِضَها معترض.

كانت الشورة مشتَعِلَة في إسبانيا بين لذريق وأخيلا، فأخذ الإسبانيون يهربُون أمام العربِ المهاجمين حاملينَ ما خف من أمتعتهم.

عَلِمَ لذريق بنزول العرب على أرض إسبانيا

فأدرك الخطر الذي تتعرَّضُ له بلادَه. فجمع قادة الرأي وأعيانَ البلاد، وقال لهم: «يحدق بنا اليوم خطرٌ محقق، فنحن بحاجةٍ إلى جهودكم كي نستطيع أنْ نقاوم العرب وننتصر عليهم. ولا أخفيكم أنَّ القوم يتمتعون بشدة المراس، فعلى كلِّ منكم أن يُحمِّل نفسه قدْر طاقتها، ولنتجه بقواتِنا جميعاً إلى لقياهم للوقوف بوجه زحفِهم الجارف، وردهم على أعقابهم خاسرين».

وهكذا اجتمعت لدى لندريق جيوش جرّارة قدّر عددها بسبعين ألف محارب. ولكنّ هذا الأمر لم يثنِ طارق عن عزيمتِه، فأخذ يجتاح القرى والقلاع والحصون، ويتقدّم بسرعة إلى داخل البلاد، ولما حمل إليه رسله خبر جيوش لندريق، بعنث إلى موسى يطلب المزيد من المددِ (٣٠) للتَمكن من الصّمود في وجه جيوش خصمِه، فأنجدَه بخمسة آلاف محارب.

وقَعَت ذات يوم امرأة عجوزٌ بينَ أيدي العرب، فألحَّت على مَنْ أَسَرَها أَنْ يَسْمحَ لها بمواجهة طارق فاقتيدَتْ إليه.

- \_ ما بالك، يا امرأة؟
- ـ هل أنت قائد الجيوش ِ العربية؟
  - ـ نعم.
- \_ هل لك شامَةٌ في كتفِكَ الأيْسر؟
  - \_ ولماذا؟ ما شأنُ الشَّامَة؟
    - ـ قل لي .

أمر طارق أحد الحضور بالكشف عن كتفيه اليُسر ي فإذا فيها شامة.

- \_ هل أنتِ ساحرةً.
  - ـ کلا. . .
    - \_ إذاً؟
- \_ ما اسمك يا رجل؟
  - \_ طارق.
- اسمع، يا طارق. كان زوجي عالماً بالغيب، مدركاً للحدثان قبل وقوعها. وقد ردّد على مسمعي مراراً أنَّ أميراً غريباً سيحتلُّ الأندلس. وهو رَبْع القامة، ضخم الجثة، أسودُ العينين يحمل على كتفه شامة يَتَمَنْطَق بالسيف. وأرى أن هذه الأوصاف

تنطبق عليك. فأنت هو ذلك الأمير.

#### \_ ماذا بعد؟

ـ سيكون النّصر بجانبك في جميع المعارك الّتي تخوضها. ستخضع لكَ أقاليمُ بلادي بأجمَعها، ولكن هناك خطرٌ يتهدّدك ويأتيك على يد أمير آخر يحسدك. لن يستطيع الصّمود في وجهك. استبشر طارق خيراً وأمر بإكرام العجوز وإطلاقها. ولكنّها رفضت وفضّلت ملازمة الجيوش الزَّاحفة لتتأكّد من أنَّ ما قاله وتنبًا به زوجها قد تحقّق.

اقترب جيش لذريق، واشتدت مخاوف العرب حين علموا بدنوه وتخاذلوا. أما طارق فقد ازداد إيماناً بالنصر ووثوقاً من نفسه. ورأى أن يشدد من عزائم الجيش، ويحشّه على التذرّع بالصّبر والإقدام على الحرب، فوقف فيه خطيباً، قال:

«أيّها الناس، أين المفر؟ البحرُ مِنْ ورائكُم والعدوُّ أمامكم، وليسَ لكم والله إلّا الصّدق والصّبر. واعلموا أنّكم في هذه الجزيرة أضيعُ من

الأيتام على مائِدةِ اللِّنَام. وقد استقبلكم عدوُّكم بجيوشِه وأسلحته وأقواته (٣١) موفورة. وأنتم لا عَون لكم إلا سيوفكم، ولا أقوات لكم إلا ما تستخلِصُونَه من أيدي عدوِّكم».

وفي صباح اليوم التالي، أقبلت الجيوش الإسبانية الجرّارة وعلى رأسها لـذريق محمولاً على دابتين، وفوقه مظلّة مزيّنة بالأحجار الكريمة من ياقوت وزَبَرْجَدِ ودرِّ، وكان يرتدي أفخرَ ثيابه، وسيفُه إلى جانبه، يحفُّ به (٣٢) قادتُه وأعيان القوم، وهم يلبَسون الزرد، ويعتمِرون الخوذ الحديديَّة، ويتقلّدون السيوف والقسيّ.

التقى الجيشان على مقربة من نهر وادي لكة، الذي يصبّ عند رأس الطرف الأغر.

امتشق العربُ سيوفَهم، وكلُّهم إيمان بقضيتِهم وإخلاصٌ لقادتهم. وارتفعت صيحة الحرب من حناجرهم، فشقَّت عَنَانَ السَّماء، وإذا بهم يحملُون حملة الرَّجُلِ الوَاحِدِ على جيوش الأعداء، فتدَّرَجَتِ

الرؤوس عن الأكتاف، وإذا بالأعداء يتراجعون تحت وطأة العرب الزاحفين.

صُعِقَ لذريق، وصاح بقادَتِه ورجاله كي يصمدوا، ويصدّوا هجوم العرب. وتوزَّع قادة هؤلاء ينظّمُون صفوف جنودهم، ويتَّخذون لهم مواقع جديدة قبل أن يكرّوا ثانية.

وفي هذه الأثناء أقبل يوليان ومعه أبناء عطرشة الملك المخلوع، يطلُبونَ مقابلة طارق فخرج إليهم سائلًا:

- \_ ما الذي تبغون؟
- جئنا نسألك الأمان على حياتِنا وأولادِنا ونسائنا وأطفالنا.
  - \_عليكم الأمان.
- دعانا لذريق إلى مؤازرتِهِ في هذه الحرب، ونهانا عن القعود عن نصرتِه، وطلب منا الميل إليه وحذّرنا من عدم الاستجابة. ولكنّنا قلْنا، إنَّ لذريقَ قد غلب على سلطاننا وليس من أهله. وإنما كان مِن

أتباعِنا وقائد جيشنا، فقد اغتصب عرشنا، واستولى على أملاكِنا وضياعنا. وفكّرنا مليّاً، بما يدعونا إلَيه، وقلنا إنَّكم قوم طارئون لكم بلادكم الشَّاسعة وأقاليمكم الخصبة، ولا حاجة لكم إلى استيطان بلادنا، إنَّما مرادُكم الغنائم، ثمَّ تخرجون عنّا. فجئنا إليكم ننصرُكم في حربكم، حتى إذا انصرفتُم بعدَ النصر أقعدْنا في مُلْكِنا مَنْ يستحقُّه.

\_ الآن وقد أمَّنتكم على حياتكم، وأظهرتم نواياكم، أراني مخالفاً لكم في الرأي والتفكير.

\_ كيف ذلك وقد مِلنا إليك، ووضَعْنا قوانا تحتَ تصرُّ فِك، وآخذنا أنفسنا بنصرتك؟

\_ إنكم، تطلبون مني أن أعينكم على استعادة ملكِ أبيكم والانصرافِ عنكم.

\_ إذا ظفرنا، تعيدُ إلينا ضياعَ والدِنا بالأنْـدَلُس وعددها ثلاثة آلاف، وكلّها نفائس مختارة.

فكّر طارق بينه وبين نفسه: «إنّ مَنْ يخونُ بِلده، لَن يتجرّأ على قوم طارئين. وأراد أَنْ

يــداوِرَهُم حتى يبقــوا في صفــوفِــه ولا يُسْتَعَــدِيهم فأجابهم:

- كيف تريدُون أَن أعدَكم بديارٍ ليست لي، وبقرى هي ملككم. حارِبُوا لـ ذريق، وتغلَّبُوا عليه واستعيدوا مِنه ما اغتصبه منكم.

- أتسمح لنا أن نحارب في صفوفكم؟

- إذا شئتم، أَنْ تنازِلُوا لَـذريقَ، فعليكم أَن تنضموا متفرِّقين إلى كتائبنا، وتطيعوا أوامرَ قادتِنا، ولا تخرجوا على طاعة أحد منّا. وها هو يوليان قد مبقكم، ويحاربُ في صفوفِنا كواحد منا. ويتدخَّلُ مع جند لذريق وقادته، ويستميل إلينا أعداداً لا تحصى، نَدْمُجُها في كتائبنا...

ـ نحن أبناءُ ملوكٍ، لم نعتد ِ الانقيادَ لأحد. . .

مذا عائد لكم، لكننا نخيركم بين أن تبقوا على حياد، أو أن تكونوا واحداً منّا، فإن رأينا منكم الاندفاع والإخلاص والحنكة والمعرفة، عُدنا فسلّمناكم القياداتِ الّتي تطلبون.

وكان كره أبناء عطرشة، أعمى قلوبهم، فقبلوا

بشروط القائد العربي، فانضمُّوا إلَيه مع رجالهم، فوزَّعهم على الكتائب، وكانت جُلُها(٣٣) من البربس، وليس فيها من العرب سوى القليل.

كان نهر البرباط يفصل بين الجيشين. احتفظ في الأيّام الثلاثة الأولى كلَّ منهما بمواقعه. واقتصرت المعارك على بعض المناوشات والاشتباكات، ولم يخسر الفريقان سوى قليل من الرّجال.

وكان أبناءً عطرشة يعرفون البلاد، ومعابر النهر، فقادوا بعض الكتائب العربية ليلا، وساعدوها على اجتياز الوادي بأمان. ولما أطل فجر اليوم الرّابع تَمَّ الالتحامُ بين العربِ والإسبان التحاماً كاملاً. استبسل العرب أيّا استبسال، وقد ساعدهم يوليان وأبناء عطرشة، وأبلوا البلاء الحسن، وأظهروا كلَّ جرأة وإخلاص. وقد قُتل في هذا اليوم خَلْقٌ كثير من الفريقين.

بقيتر الحالُ هكذا أيّاماً أخرى، إلّا أنه في اليوم السابع ِ تخاذل وانهارَ جناحا الجيش الإسباني، وركّنز

طارق وقادته هجهاتهم العاصفة عليهها، فانكشف قلب الجيش الذي يقوده لذريق نفسه.

وكان العربُ قد احتفظوا بعد قي كتائب لم تشترك بالقتال ، فيها إن رأت ما أصبابَ الإسبان حتى عبرت النهر بسرعة ، واتَّجهت إلى الوسط.

عندئذ هجم طارق يساندُه بعضُ شجعانِ العرب وقادتهم، وراح يشقُّ صفوفَ الأعداءِ حتى وصل إلى أمام لذريق، وسيفه يقطر دماً.

- ـ ها أنتَ، يا ابن الخبيثة.
  - ـ مَنْ أنتَ، يا رجل؟
- ـ أنا طارق بنُ زياد. جبّت لنزالِك.
- أين أنتم، يا رجال، ألقوا القبض على هـذا الوقح.

تقدّم بعضُ الجنود من طارق، ولكنَّ رفاقه ضربوا طوقاً حوْلهم، وأعمَلُوا السَّيفَ فيهم حتَّى أفنوهم عن آخرهم.

ارتجف لذريقُ في داخِله، وامتشق حسامه ووجُّه

ضربة إلى طارق أصابت منه الصَّدرَ فأَدْمَتُه.

غضب طارق وصاح:

\_ خُدُّها...

أصابت الضربة كتف لذريقَ فقطعتها. هوى الرجلُ عن صَهْوَةِ جواده، وركض صوب النهر، وارتمى في لجَّته.

عندما رأى القوطُ مقتل لذريق قائدهم صاحوا صيحات الخوف والهلع، وولوا الأدبار. وتتبَّع جنود العرب فلولَ الأعداء الهاربةِ، وأعملوا السَّيفَ في رقاب مَنْ ظفروا به.

انتصر العرب وفازوا بغنائم لا تحصى، وأصابوا عدداً كبيراً من الجياد.

. . . . وأصبحت الأندلسُ عربيَّة .

\* \* \*

أحدث انتصار طارق بن زياد، في الأندلس، دوّياً هائلاً في المغرب والمشرق، فأقبل النّاسُ من كلّ صوب للانضهام إليه والالتحاق بالجيش الغانم، فلم يردّ واحداً منهم. وما هي إلّا أيّام حتى أصبحَتْ

إسبانيا بأكملها بين يكيه. ولم يعد طارق بحاجة إلى جيش لجب للقضاء على المقاومة الضئيلة الَّتي كان يلقاها في بعض المدن، التي كانت تتساقط بين يديه كأوراق الخريف دون عناء يذكر.

وتابع طارق مسيرة الفتح المظّفر، فراح يستولي على الممتلكات ويفرض الجزية. ويصالح ويعادي. وعندئذ رأى أنْ يوفد الرُّسل إلى موسى يُطلعُه على ما أحرزَهُ من نصر. ولما بلغَتْهُ أَخْبارُ انتصاراتِه نَدِم على توليةِ طارق، قيادة الجيش، وتمنى لو أضاف هذا المجد إلى أمجاده السَّابقة.

- \_ يا حامد.
  - مولاى .
- \_ في أيّ اتجاه يسير طارق؟
- \_ إنَّه يتقدَّم باتِّجاه طليطلة.
  - \_ ماذا تقول؟
  - \_ ما سمعته منه.

- أَذْرِكُهُ بأسرع ما يمكن من الوقت، وقلْ له ليعسكر حيث تُذْرِكُهُ، ولينتظرْ قدومنا. فإنَّ ما بلغه الجيش العبربي سيعرقل مسيرته. وقد يلَمْلِم القوطُ قوراتهم ويغيرون عليه، فيعرِّضَ حياة الكثيرين للخطر. يستحيل عليه أَنْ يتوغَّل في البلاد. وهل يجهل المخاطر الّتي يتعرّض لها؟

وفي هذه الأثناء كان طارق قد استشار رؤساء الجيش عوعمد إلى قسمته ثلاثة أقسام. الأوّل بقيادة مغيث بن الحارث، ووجَّهه إلى قرطبة، والثَّاني بشّه في جميع أنحاء الجنوب لفتح القرى العاصية وتأديب من تسوّل له نفسه العصيان، وقاد هو نفسه الكتيبة الثَّالثة إلى طليطلة.

وصل مغيثٌ بفرسانه إلى قرطبة فإذا بهم أمام مدينةٍ حصينةٍ ، فأدرَكَ أنَّ فتحها يتطلَّب كثيراً من الجهد والوقت.

ضرب مخيّماتِ جنده على بعد فـرسَخَيْنِ منهـا وراح يضيِّق الخنـاقَ عليها، ويمنـعُ أهلَها من الخـروج وهو يجهل أنَّها خالية إلّا من أميرها وأربعمئة محارب يحرسُون الأسوار.

وفي اليوم الثَّاني أتى الحرَّاسُ إلى مغيث برجل فسأله:

- \_ مَنْ أَنْت؟
- ـ أنا راعٍ.
- \_ من أيّ بلد أنت؟
  - \_ من قرطبة .
- ـ لماذا أنت خارجَ الأسوار؟
- \_ كنت أرعى المواشي عندَما وصَلْتُم وعسكَرْتُم في هذا المكان.
  - \_ ولماذا لم تأتِ إِلَيْنا؟
    - \_ خفتُ بطشكم.
- \_ إعلم، يا هذا أنَّ شِيم (٣٤) العرب تقف حاثلًا بينهم وبين القتل دون سبب.

- ـ أصحيح ما تقولون؟
  - ـ نعم.
  - ـ والأغنام؟!
  - \_ أُليْست لك؟
    - ـ بلي .
- ـ احتفظ بها، أليْسَ عندَكَ حيلةً لدخول البلد؟
  - فكُّر الرَّاعي قليلًا ثمَّ أجاب:
    - ـ بلي .
    - ـ وما ه*ي*؟
  - ـ إنِّي أعرف ثغرةً سرِّيَّة تحتَ أحدِ الأسوار.
    - ـ أتقودنا إليها؟
      - ـ نعم . . .
    - \_ إذاً ابقَ معنا حتَّى يعمُّ الظَّلام .
- هطلت سيولٌ غزيرةٌ ذلك المساء، أعانتِ

العرب على الاقراب من السور دون أنْ يسمعَ الحرَّاس وقع حوافر الخيل. ودخل بعض الجنود من الشّغرة، فقتلوا مَنْ قتلوا، وفتحوا أحدَ أبواب أسوار المدينة. فدخل مغيثُ ورجالُه ودارتْ معركة طاحنة على أسوارِ المدينة وفي أزقَّتها، إسْتسْلم في إثرها كلُّ مَنْ بقي من جنود في المدينة وهرب أميرُها، فلاحقة مغيثُ حتى قبض عليه، واقتادَه أسيراً.

وبينها طارق يخترق هضاب الأندلس وصل رسول موسى. فلم يتوقّف خوفاً من أَنْ يَخفّ حماسَ جنده، وأَنْ يفيدَ الأعداءُ مِنْ هَذه الفترة، فيجمعون فلُولَهم، ويستعيدون قِوَاهم، ويضايقون زحفَ جيشه.

أَكْملَ زحفَهُ حتَّى وصل إلى طليطلة وفإذا بها مدينةٌ خالية إلَّا من النساء والعجَّز وفدخلها وغنم منها غنائم لا حصر لها، وعدداً هائلًا من التّحف والنّفائس وكمَّيَّة عظمى مِنَ الذَّهب والفضة والحجارة الكريمة.

قرَّر طارق أَنْ يقضي فصلَ الشتاءِ في طليطلة لاسِيَّهاوأَنَّ الحملة الَّتي قادَها والحروبَ التي خاضها

أَنْهَكُتْ قواهُ وقِوَى جيشه.

ولم يمض وقت طويل حتى لاحظت أعين العرب حركة تجمّع للقوط وراء الجبال الّتي تلي طليطلة، وبدا أنَّ القوم استفاقوا من هَوْل ِ الصّدمة فبدأوا ينظّمون صفوفهم.

جمع طارق قادته، وراح يتشاوَرُ وإيَّاهُم في ما يتوجّبُ عَملُه لدرءِ الأخطار المحيطة بهم. لقد توغَّلوا في قلب البلاد، وتوَّزعوا في الأماكن المحتلَّةِ جالياتٍ للحفاظ على الفتح، فهل يستطيعون المقاومة وردّ القوط؟

لم ير بداً من الكتابة إلى موسى مستنجداً: «استولى الهلعُ على نفوس الإسبان، فولوا من أمامنا هاربين، ففتحنا مدنهم وقراهم، واستؤلينا على بيوتهم ونفائسهم، مما دفعنا إلى عَدَم التوقف. إستكملنا الفتح، فشاء الله لنا، أنْ ندخل كورة (٥٣) رية ومالقة أكبر مدائنهم، وكورة البيرة وغرناطة وأربولة. هذا وقد سَيْطُونا على عاصمة البلادِ دونَ مقاومةٍ وتابَعْنا

فلولَ الهاربين من القوطِ والأهلين إلى مدائن ما وراء الجبل، وأجبرناهم على الطّاعة والاستسلام، بلغنا في تقدّمنا مدينة المائدة، وتمكّنًا من بلوغ جليقية في الشال الغربي من الأندلس. وقد تركنا في كلّ مدينة فتحناها جاليةً لحمايتها، وعُدنا مع قادتِنا وفِرَقٍ من جنودِنا البواسل إلى العاصمة.

إنّنا تلقينا أوامركم في مكان لمْ يكن باستطاعتِنا التوقّف عندَه خوفاً مِنْ أَنْ تتجمّع فلولُ الأعداءِ علينا أو تتحصّن في المدائنِ التي دخلت في طاعتنا، وقد أدركنا، بعد أن ركدت فينا سكرةُ النّصر، الأخطار الّي تحيق بنا. إنَّ الأمم قد تداعت علينا من كل ناحية، فالغوث».

ولما عاد الرّسول إلى طارق حمل إلَيْه جواب موسى وفيه يقول: «إنَّ خبرتَنا العسكريَّة ونظرتنا المستقبليَّة إلى الأمور دفعتنا أنْ نرسل لكم الرّسلَ ونامُرُكم أنْ تتوقّفوا عن الزحف وإنْ كان فيه ظفرٌ مبين للأمَّة العربيَّة، فتجاوزتُم ما أمرناكم، وضربتم عرضَ الحائط بما أوْصَيْناكم به، واسترسلتم في عرضَ الحائط بما أوْصَيْناكم به، واسترسلتم في

عِصيانكم، وتوغَّلْتُم في بلاد مجهولةٍ مأخوذين بخمرة الفوز وعرِّضتُم حياة العربِ للأخطار. نحن في طريقنا إليكم، فحافظوا على ما أفاءَ الله على الأمّة من رِفْدٍ وليكن مَنْ اؤتمنتم عليهم أمانة في أعناقكم.»

#### \* \* \*

استشعر طارق غضب موسى، وأدرك بعدَ فواتِ الأوانِ أَنْ مخالفةَ أوامرهِ عرَّضته لسخطه.

أخذ القائد الشابُ يحصِّن المدنَ وينظّم الفتوحَ ويرسل الرسلَ إلى رؤساء الجاليات يوصيهم بما أوصى به موسى.

# ٦ موسى يشارك طارق فيفتح الأندلس

ولى الشّتاء بأمطارِه وعواصفه، وأقبل الرّبيع بلطفِ نسائمه. وكان موسى قد استكمل اختيار قادتِه وجنده، وإذا به على رأس جيش كثيفٍ مؤلّفٍ من تهانية عشر ألفِ مقاتل، مشى به إلى الأندلس بعد أن استخلف ابنه الأكبر عبدالله على طنجة وسلّمه زمام الأمور فيها. وكتب إلى ابنه مروان يستعجله إلى نجدة طارق.

وصلتِ الجيوشُ العربيَّةُ إلى الأندلسِ في شهر حزيران من عام ٧١٢م. ونزلت في مكان يعرف حتى اليوم باسم مرسى موسى، وحطّت فيه عدّة أيَّام لتَنْظيم الصفوفِ قبلَ الإقدام على القتال.

وفي مـرسى، جمع مـوسى أهلَ الـرأي،وتشّاوروا

في الخطة الواجبِ اتباعها. فقال أحَدُ القادة: أرى أَنْ نَسْلَكَ الطّريق الّتي سلكها طارق، فنقوّي الجالياتِ ونسرهب مَنْ تسوّل له النّفس من القُوْط بالاعتداءِ عليها.

#### أجابَه موسى:

- لا أرى رأيك، إنْ جئت إلى هذه البلاد فلكي أدعمَ الفتح وأرسّخه وأرسيه على أسس مكينة لا تزعزعها هجهات القوط. فأرى أنْ نسلكَ طريقاً آخر، ونفتحَ مدائن غير التي فتحها طارق. أليس مِنَ الأفضل أنْ نتبع طريقاً أخرى.

### ـ يا موسى، ألم تأتِ لتغيث طارق؟

- بلى، ولكن أيْن نحنُ مِنه الآنَ، هو في أواسط الأندلس، فإنْ سلكنا الطريقَ التي سلكها،أو مشينا للفتح عن طريق آخر، ألا تكونُ النتيجة واحدة؟ ماذا يضيرنا لو فتحنا ما لم يُفْتَحْ،واستوْلينا في طريقنا على ما لم يستول عليه؟

قال أحدُ قادةِ يوليان الّذي كان يحضر المجمع:

ر نحنُ ندلُك على طريق هي أشرف من طريقه، وعلى مدائن أعظم خطراً من مدائنه، لم تُفْتَحْ بعد، فيفتحها الله على يديك.

\_ أرى أنَّ استرسال طارق في الفتوح، يعرض خطوط مواصلاتِه إلى أخطارٍ داهمةٍ علينا أن نجد خطوطاً أخرى آمنة. فإنَّ مدائن الشَّرقِ والغرب لا تزالُ حرَّة، تستطيع أنْ تتنادى وتتألّبَ علينا، وتهدّد مسيرتنا، فمن الأفضل أن نقتحمها، ونسيطر عليها لنأمن شرّها.

وافق المجتمعون على رأي موسى، ورأوا أنْ يسيروا إلى أشبيلية، ويغزوا ما تبقّى من شرقي وغربي البلاد. وكانت قرمونة، أحصن مدنِ هذه البلاد، ففتحها العربُ عنوة، وساروا منها متقدّمين إلى إشبيلية. وكانت هذه المدينة من أفخم مدنِ إسبانيا وأغناها آثارًا وأشدّها غنىً.

وصلتِ الجيوشُ العربيّة إلّيها، وضربتِ الحصارَ عليها فعَصَتْ وامتنعت. رأى القائد العامُّ، أنَّه

يتوجّب التغلّب عليها كي لا تتعرَّض الكتائب العربية للعزل بعضها عن البعض الآخر. وخوفاً من أنْ تُهَاجَمَ متفرِّقة وتصبح أجنحتُها مكشوفةً. فتوقّف عندها وما زال بها حتى اقتحمها وسيطر عليها بعد قتال عنيفٍ وأباحها للجند لمدة ثلاثة أيام.

اتجّه من ثُمَّ شمالًا قاصداً طليطلة ، وبلغ في مسيرتِه مدينةً ماردة ،وهي مملكة يحكمها أمراء الأندلس وتمتازُ بقصورها الواسعة وكنائِسها الفخمة وكثرة مصانعها ، فوقف العربُ عندها ولم يتمكَّنُوا منها حرباً . فضر بوا الحصار حوها . وكان محاربو المدينة يخرجون من الأسوار إلى ظاهرِ المدينة ، ويغيرون على العرب، فيقتلُون مَنْ يقتلون ، ثمَّ يرتدُّون إلى داخل الأسوار .

طالت المدّة والحالُ لم تتبدلُ المنابط موسى دبّابة كُبرى احتمى بها مغاويرُ من الجيش اواقتربوا من أحد أبراج السور لفتح ثغرةٍ تسهّل أمامَهم سبلَ دخول المدينة. وتقدّمت فرقة ترتدي الدّروع والخوذ مُسلّحة تسليحاً كاملًا لحماية المغاوير.

دامت أعمال الحفريات أسابيع عديدة، وَوُقَقتِ الفرقة في النهاية في ثقب السُّور وانتزاع حجارته، غير أُمّا وجدت وراءَه مادَّة صُلبَةً عَجَزَت عنها معاوهُم وتراجعت أدواتُهم عاجزة عن تفكيكها، فذهبت أتعابهم أدراج الرياح.

لم يياس موسى من أمره، ورفض أنْ يترك المدينة بيدر الأعداء، فبقي على حصاره لها، حتى إنّ القوط لم يعودوا يجرؤُونَ على فتح أبواب أسوارِها للانقضاض على العرب كما كانوا يفعلون. وشدّد العرب الحصار عليها ومنعوا الخروج مِنْها. وهنا تجلّ أبرزُ ما تمتّع به موسى من حسّ عسكري سليم ومهارة حربيّة بلغت حدَّ الإعجاز وروح نضاليّة ومثابرة حتى بلوغ الأرب خاصّة عند شيخ بلغ ومثابرة عنى من عمره.

ولما تأكَّدت مارِدَةُ، أنَّ العرب باقون، وأن لا سبيل للنجاة إلا في الاستسلام، فتحَتْ أبوابَ أسوارها وتركت أبراجها ثيباً (٣٦)، وخرجت حاميتُها إلى موسى طالبةً الأمانَ والصلح.

#### أجاب موسى:

\_ منحتُكم الأمان وعقدْتُ معكم الصلح، بشرط أن تكون أموال مَنْ هرب مِنْ أهل المدينة وكنوزه وممتلكاتِه غنيمةً للعربِ وديَّة (٣٧) لمن قُتِلَ منهم، دون أن يكون لأحد الحقُ في المطالبة بها.

وإذا سوّلتْ لكم النّفسُ بالاعتداءِ على الجالية الّتي سأتركُها للمحافظةِ على المدينةِ، بعدَ أَن ابتعدَ عنها، فإني سأعودُ إليها عندتذِ، وأستولي على كلِّ ما فيها وأُدمّرُها تدميراً كاملاً، وأدعها قاعاً صفصفاً ينعقُ البومُ وحده في أرجائها فلا تُلجئوني إلى ما أكره.

قبل الوفد المفاوض بهذه الشروط، وحلّ السّلام وعُقِدَ الصُّلح. فما كاد موسى يبتعدُ عنها، حتى عادَ الفارّون منها، وشنّوا غارةً على الجالية العربيّة فيها، وقتلوا جميع أفرادِها. بلغ الخبرُ موسى وهو في طريقِهِ إلى طليطلة: فتوقّف عن المسير، وأرسل إليها حملة بقيادة ابنه عبد العزيز.

وصلتِ الحملةُ وهاجمتِ المدينـةَ ولم يطلِ الأمـر

حتى سقطت بين يديه فأباحها لجندِه، فغنموا الغنائم الثمينة وضبطوا الممتلكات، واستولوا على أموال كل مَنْ فيها، وتركوا فيها جاليةً قويَّة، تتمكّنُ مِنَ المقاومة والجفاظ عليها.

أرسل موسى يستدعي إلَيه طارقاً وهو في منتصف الطريق بين ماردة وطليطلة. التقى الرجلان في مكان يقال لَهُ طلبيرة.

وكان موسى عاقد الحاجبين، عابس الوجه، وشرر الغضب يتطاير من عينيه السوداوين، وفي يمينه سؤط يعبث به.

ـ لماذا عصيت أوامري، يبا طارق، وتجاوزت قرطبة؟ ألم أنْهَك عن ذلك؟

- بــلى، يـا مــولاي، ولكنّ الفتحَ أغــراني، ففعلت.

وضع موسى السوط على رأس طارق وقال:

- والله ، لولا شجاعتك وإخلاصك وفتوحك لكنتُ أَدَّبْتَك بهَذا السّوط. أمامَ قادتِكَ ولكنّي

سأمسك يدي عن هذا، وأبقي سوطي للأعداء.

ـ واللّه، يا موسى، ما قصدْتُ عصيانَك.

ـ بـل فعلت، ولا يفيـدُ الإنكـارَ. فلو تجمَّعَتْ عليكَ الْأَمَمُ، وتمكَّنتْ مِنْكَ، وأَفنتْ جيـوشَك، أكـان بقيَ الفتح فتحاً.

ـ أُدركتُ خطأي، وندِمْت على فعلتي.

- الإقرارُ بالخطأ فضيلة. أَلَمْ يبلغْك خبرُ عقبة بن نافع؟

- اعذرني، إنمّا أنا قائدٌ من قادتِك. فما أَصَبْتُ من نجاح، وفتحْتُ من بلدانٍ إنّما هو منسوبٌ إليك.

- أَيْنِ الْأَمُوالِ وَالنَّفَائِسُ التي استوليت عليها؟

ـ جميعُها موفورة.

ـ آتنی بها إذاً.

ـ أُسلَّمك إياها، متى وصلنا إلى طليطلة.

بعد مدة وجيزة، دخلت الجيوش العربية المظفّرة طليطلة بقيادة موسى، وما إنْ استقرّ بهِ المقام حتى أُمر بإلقاء القبض على طارق، ورماه في السّجن ولكنّ إقامته فيه لم تطلْ. قضي على القوط في معركة «السّواقي» قضاء نهائياً، فقرّر موسى أنْ يقضي الشتاء في طليطلة، وينظّم ما أفاءَ الله عليه من بلاد.

أوفَدُ إلى الوليد سَفِيرينِ يطلعانه على ما تمَّ أحدهما مغيث الرومي الذي على يده فتحت قرطبة والثاني على بن رباح وهو رجلٌ صالح شارك في جميع الحملات المغربيّة والأندلسيّة. وصلا إلى دمشق، وبعد أَنْ أَلقيا التحيّة على الخليفة قال على:

- تركَ موسى في الأندلس، وقد فتحَ ما لم يفتحه أحدٌ. ودفع إليه كتاب موسى، فقرأة . . . وبدَتْ على قسماتِ وجهِهِ علائم الإعجاب، وما إنْ أتى على آخرهِ حتى خرّ على ركبتيه ساجِداً ، وقال : «ربيّ، لقد أسبغْتَ علينا نعمَك وأتيتَا هذا النصرَ المبين، فنحمَدك، ونشكرُك راجين أن تنصرنا دوماً على أعدائِنا، وتَشدّ من سواعد قادتنا وجنودنا، وتجعلهُم

دائماً متحدين متحابين، لا يداخلُ قلوبَهم سوسُ التحاسُدِ والبغضاء، ولا يفكّرون إلا بمجد أُمّتهم. لا تخذلنا في ما نقوم به من أعمال، وجنزْ عن أخطائنا، فأنت على كلّ شيء قدير».

وما إنْ انتهى الوليدُ من رفعه الشكر للَّه حتى دخل صفيه عكرمة ، وقد بلغته أخبارُ انتصاراتِ موسى ، فأقضت مضجعه . قرّر الرجل أَنْ يحملَ عليه ويُغري الوليدَ به . كان الحسدُ يغلي في عروقِه ويمنع الكرى عن عينيه .

ما بالك، يا عكرمة، تبدو كأنّـك ميت. هل أصابك سوء أو نزلت بك نازلة؟ خــلُـ واقرأ.

- ـ ما هذا، يا مولاي؟
- ـ هذا كتاب موسى إلينا.
  - ـ وما فيه يا مولاي؟
- \_ فيه أنَّهُ قضى على القوط قضاءً مبرماً، ولن

تقوم لهم بعدَ الآن قائمة.

- ـ وما فيه عن طارق، يا مولاي!
  - ۔ طارق؟
- لنعم، أَلَيْس هلو الله الجناح الأندلس وفتحها حتى ما وراء طليطلة.
  - ـ بلي .
- ـ وهـل يخبـرُكَ مـوسى في هـذا الكتــاب بكـلّ شيء.
  - ـ اسألْ علياً، يا مولاي، أين طارق؟
    - \_ وما بال طارق؟
- خاطر هذا القائد، يا مولاي، بنفسه وقاد العرب بإقدام وجرأة، إلى النّصر، وسيطرعلى الأندلس.
  - ـ يا على،أين طارق؟
- ـ يا مولاي عَصى طارقٌ أَوامرَ قائده الذي أوصاه

بأنْ لا يتغلغلَ في الأندلس، كي لا تتجمّعَ عليه جيوشُ الأعداء، فتتعرّض حياةُ العرب للخطر، والحملة للفشل.

- \_ سألت أين طارق؟
  - \_ في السّجن.
    - \_ أين؟
  - \_ في طليطلة.

- قُلْ له، لدى عودتِك، ليطلق طارق، فها هكذا يكافأ الأبطال. وسنكتب له في ذلك.

ـ أُمْر مولاي .

لمَّا انصرف الرسولان، التفتَ عكرمةُ إلى الوليد وقال:

ـ لَنْ يَفُـوتَـك شُرُّ مـوسى، يـا مــولاي، وإنْ كَلَّمتك بهذا الشــأن، فليس كرهــاً به أو حســداً منه، إنَّما غيرة متى على الشرعيّة والخلافة.

ـ قلْ ما عندك.

- إنَّ موسى ، قائدك هذا، أصبح لديه من الجيوش ما ليس لجميع أقاليم الخلافة مجتمعةً يقودُها إلى حيثُ يشاء.

هـ ويقلّد الخلفاء في كـل الشؤون، فإنّه يستخلف أولاده على أغنى أقاليم المغرب وإسبانيا وآخرهم عبدالله، حاكم إقليم طنجه ومروان قائد الجيوش في الأندلس. عدا أنّهُ... قد طغى واستبدَّ وسجن طارق بن زياد بعد أنْ أنّبهُ وأهانه، ووضع السّوط على رأسه.

- ـ أَتعني أَنَّهُ سيستقلُّ بالمغرب والأندلس.
- ـ ولماذا لا يفعل؟ مَنْ يستطيع أَنْ يمنعَه؟
- \_ إِنَّ رَجُّلَكَ هـذا شديـدُ الطمـوح... يتطلَّعُ إلى أبعد من الأندلس.

وأَخذ عكرمة، قطعة ذهبيَّة ودفعها إلى الوليد:

- \_ ما هذه؟
- ـ هذه قطعة ذهبيّة.

- ـ ولماذا ترفعُها إلينا.
- \_ قد جلبها لنا أحدُ العائدين من الأندلس، ليتأملها مولاي. إنّها الدَّليل الواضح على نواياه السيِّئة، وعلى رغبتِهِ في الاستقلال عن الخلافة.
  - ـ لقد فوَّضناه في ذلك.
- وهل فوضته، يا مولاي، في أن يضع اسمه على أحدِ وجهي هذه القطعة؟ لقد سبق أنْ فعل هذا الأمرَ عندما سكَّ عملةَ المغرب، والعرف المتبع أنْ لا تحمل العملةُ سوى رسم الخليفة.
  - أيجب أن غنعه عن ذلك؟
    - ـ نعم وأن تعاقبَه أيضاً.
  - ـ سنكتب له ونرى ما يكون، يا عكرمة.

### ٧ ـ غضب الخليفة سليمان على موسى

عصفت في صدر موسى ذلك الشيخ الشجاع رغبة في أنْ يقود جيوشه عبر جبال البرانس ويجتاح أوروبا كلها.

سار موسى وطارق، ففتحا أقاليم أرغونه وقشتالة وقطالونيا واستوليا على سرقسطة وبرشلونة.

ورغب موسى أن يكمل مسيرته المظفَّرة ، ويتسلَّقَ البرانس ، فأخذ القادة والجند يتهامسون:

\_ إلى أين يسيرُون بنا؟ حسبنا ما فتحنا. أليسَ لطموحِهِ من حدود؟ ما باله يأتي أمراً نهى عنه طارقا وسجنَه من أجله؟

وذات يوم تقدّم حنشُ النعماني إلى خيمَةِ مـوسى وقال:

- ـ أَيأذنُ لي موسى بالكلام؟
  - ـ قل ما تشاء.

أَتَتَـذَكَّـر يـا مـوسى، مـا قلتَـهُ ، يــومَ دخلتَ أفريقيا؟ .

- نعم، لقد قلت: «ما بال عقبة بن نافع، قد غرّر بنفسه (۲۸) وبمن معه، حين توغّل في بلاد العدوّ، أما كان معه رجلٌ حكيم يرشدُه؟»أتسْمحُ لي أنْ أكونَ رشيدَك اليوم؟ أيْنَ تندهب بنا: أتريد أنْ تفقد ما ربحْته بسَعْيك وراءَ ما يستحيل عليك؟ يرغب النّاسُ في السّلام والدّعة، ولم يعدْ أحدٌ يرغبُ في الفتوح والغنائم، وقد أتانا الله عزّ وجلّ ، أكثر مِمّا نستطيع. وقفز حنشُ النّعاني عن ظهر جواده، وأمسك بعنان جواد موسى...

إبتسم القائد الفاتح، وأجاب:

- قُدْني إلى حيثُ تشاء، يا حنش، أفادنا الله بنُصْحِك.

فلوى عِنانَ جواده باتجاه الأندلسَ، فمشى موسى إليْها، وهو يقول:

- والله لو مشوا معي لقدتهُم إلى فتح روما. وعاد الجيش إلى الأندلس، وفتح جليقية وهكذا طاعت الأعاجِمُ فلاذوا بالسلم وبذلوا الجزية. وسكنت العرب المفاوز، وكان العرب والبربر كلّها مرَّ قومٌ منهم بموضع واستَحْسَنوهُ حطّوا به ونولوا قاطنين.

وفيها موسى في قلعة «لك» وصل رسول الـوليد يستعجِلُه بالعودة.

اختار موسى إشبيلية، عاصمة للولاية الجديدة، واستخلف عليها ابنه عبد العزيز، وترك بجانبه حبيب بن أبي عبيدة أحد قادته، وهو صغير عقبه بن نافع، كما ترك معه أعيان العرب وقسماً من الجيش، وأبحر من إشبيلية إلى أفريقية حيث استخلف عليها ابنة عبدالله، وسار منها إلى مصر ففلسطين فدمشق، ومعه أولاده عبد الأعلى وعبد الملك وطارق ومغيث ومئة

رجل من وجوهِ البربرة وعدد من أمراءِ القوط، وحمل معه نفائسَ مِنْ كلِّ بَلَد: «من بَزِّها ودوابها ورقيقها وطرائفها وما لا يحصى من كنوزِها وثرواتها، فأقبل يجرّ الدُّنيا وراء محرّاً، ما لمْ يسمعْ بمثلِهِ ولا بمثل ما قَدمَ به ».

وفي هذه الأثناء، كان الوليدُ يعاني سكراتِ الموت، فأرسل ولي عهده، أخوه سليمانَ، رسلاً إلى موسى، يأمرونه بأن لا يستعجل كي يحظى هو بالغنائم والتحف.

ولكنّ موسى أجاب رسل سليمانَ قائلًا:

إِنْ فعلْتُ ذلك أكون قد خُنْتُ وغَدَرْتُ، وما وفيت. والله لا أَتَاخَّر ولا أَتعجّل، ولكنيِّ أظلُّ في مسيري، فإنْ وافيته حيّاً لم أتخلّف عنه، وإن سبقني إليه قضاءُ الله، فأمري وأمره إلى الله.

وشاء الله أنْ يصِل موسى دمشقَ والوليدُ لا يسزالُ على قيدِ الحياةِ، وكان يوم جمعة والخليفة في الجامع مع كبراءِ القوم ووجوه القبائل والوزراء

والقادة. مشى موسى إليه ووراء النبلاء والأعيان، وكلُّ يرتدي حلَّته المنسوجة بخيوط الذَهب والمزيَّنة بالحجارة الكريمة، وقد وضعوا تيجانهم على رؤوسهم.

وما إنْ قيل للوليد أنَّ موسى قد أُقبل إِلَيه حتى هبَّ واقفاً بالرغم من مرضه، وخرج مع مَنْ يرافقه من أعيانٍ إلى باب المسجد لاستقباله، بينها علا صياحُ القوْم يشقُ عَنانَ السّهاء: «موسى، موسى».

وفي هذا الوقت بالذّات انسلَّ عكرمة من بين الجموع وتبعهُ سليمانُ ولي العهد الّذي كان مـزمعاً أن يتقلَّد تبعاتِ الحلافة.

- أَرأَيْتَ يَا سَلَيَهَانَ عَكِيفَ أَنَّ مُوسَى لَمْ يُطِعْكَ فِي مَا طَلَبَتَ مِنه، وأَقبلَ يضعُ عندَ قدمي الوليد كلَّ نفائس وكنوز الدِّنيا، استرضاءً له؟

لا يجعلُك هذا تَشكُّ بنزاهتِه وإخلاصِهِ. أَلا تعتقد أَنَّه يدبِّر أَمر استقلالِهِ ببلادَي المغرب والأندلس؟ أَلا تشيرُ الدلائلُ إلى ذلك، وقد عمد إلى استخلاف أولادِه على إشبيلية وطنجة والقيروان؟ أَهوَ

خليفة أم ملكٌ يوزِّع ممتلكاتهُ على أبنائِه وأعوانه.

- يداخلني الشُّكُ، يا عكرمة، في هذا الشيخ الطموح.

- ثمّ، يا مولاي، أيَّة قوّة تستطيع أَنْ تنتزع منه تلك الأقاليم النائية... بعد أَنْ تمَّت له السيطرة الكاملة عليها.

ـ وما باستطاعتي أنْ أفعل الآن؟

وقرّر سليمانُ أنْ يجتمع بمغيث الرومي الّـذي كان الخليفة عبـدُ الملك قد عـطف علَيْه وأولاهُ ثقتَـهُ وربًاه مع أولادِه وخاصَّةً الوليد وسليمان.

ولم يطل الأمر حتى نفذ القدر بالوليد وأصبح سليان خليفة، فأرسَل في طلب موسى الشيخ العجوز واتهمه بعدة إساءات أقلها أنه وزّع الغنائم توزيعاً غير عادل على القادة والجند، وأنّه استغلّ نفوذه في سبيل الإثراء غير المشروع، وبسعيه الدّائب من أجل إضعاف الخلافة والاستقلال بالمغرب، والأندلس.

والنفائس والكنوز التي احتفظَ بها لنفسِهِ ولأولاده.

دافع موسى عن نفسِهِ دفاعاً يائساً، وطلب من سليمانَ أَنْ يسمحَ له بالعودَة إلى المغرب والأندلس قبلَ أَنْ لم يسمحُ له بذلك.

وعزّ على يزيد بن المهلب أن يوضع هذا المجاهد الكبير في الظّل، وأنْ يُعْزَلَ عن شؤونِ الدَّولة الكبرى، وأثّر في نفسه ما لقيه من الخلافة الأمويَّة من جحودِ ومهانةٍ، فقصدَهُ ذات ليلةٍ، وراح يسامِرُه ويضاحكهُ ويسري عَنْهُ (٣٩)، وسأله.

\_ يا أبا عبد الرّحن، كم عدد أهل بيتك ومواليك؟

أجاب موسى بِخُيَلاء(٢٠) وزهوٍ:

ـ لا أدري لهم عدداً.

ـ أيكون عشرة الآف؟

\_ عشرة، فعشرة، فعشرة... إلى منقطع النفس. يا موسى، أتكونُ بهذه القوَّة، وحواليك ما لا يحصى من الموالي والمحبِّينَ، وتلقي بنفسك في التهَّلِكَة؟

## \_ ماذا تريدني أن أفعل؟

-كيف أتيت ورميت نفسك بين أيدي سليمان؟ ألم يكن باستطاعتك، وأنت مالك المغرب والأندلس، أنْ تبقى فيها مكرَّما.

والله، يا يزيد، إنّ البلاد الّتي فتحتُها، والرجال الّذين استملكتهم، لا يعرفون سواي، وما حصلْتُ عليه من ذخائر وكنوزٍ إثّما هو في سبيل مجد هذه الأمّة الّتي أنا منها، ولو علمت حقّ العلم، أنَّ الوليد وسليمان لن يرحماني وستنزِلُ بي المكارِه على الديم لما تردّدت في المجيء إليهما. والله لو أردْتُ الامتناع، لما نالوا من أطرافي طرفاً، ولكني لم أر الخروج عن الطاعة، ولا الانفصال عن الجماعة وقد آثرت الله على الجميع.

- والآن ما الّذي تنوي أنْ تفعل؟

- كَلَّاكُ الله بعينِ الـرّضي، هكذا تنهض الأمَمُ، على هِمَم رجالٍ أمثالك، لا يجذبهم غنيٌ، ولا يبطرُهم مجد، ولا يستهويهم مركز.

ولم يطل الأمر بعد ذلك حتى تسوارى وجه فاتح، من أشد وجوه القادةِ العرب إشراقاً.

## شرح المفردات

١ - امْتَشَق: أخرج السَّيف.

٢ - عجرفتهم: كبرياؤهم.

٣ ـ لا قِبَل له: لا يستطيع، لا يقوى.

٤ - الناجزة: المنتهية، الخالصة.

ه ـ حنكة: تجربة وبَصَرَ بالأمور.

٦ ـ يجيره: يُغيثه، يُساعده.

٧. محازبة: مناصرة، مساعدة.

٨ ـ الخراج: الضريبة التي تُؤخذ من أموال الناس.

٩ ـ وَجل: خائف.

١٠ ـ الموبقات: المعاصي.

١١ - سعوا بي: وشوا بي، ونمّوا علي.

١٢ ـ الطويَّة: النَّيَّة.

١٣ ـ حَدَث: يافِع، في أول الشباب.

١٤ ـ الألد: الأكثر عداءً ومخاصمة.

١٥ ـ متوانٍ: متقاعِس، متكاسِل.

١٦ ـ قاعد عن الفتح: لا يقوم به.

۱۷ - أُربَتْ: زادت.

۱۸ - عضدی: مساعدی.

١٩ - الجسام: العظيمة.

٢٠ ـ فَلْيُحْجِم: فليمنع.

٣١ ـ أريم: أريد، أبتغي.

٢٢ - الهلع: الخوف الشديد.

۲۳ ـ وطرنا: حاجتنا، مأربنا.

٢٤ ـ شأفة: أصل ومَنْبع.

٢٥ ـ غَدا: أصبح.

٢٦ - أشدى: قَدَّم.

٢٧ - صفيّه: صديقه المخلص.

٢٨ - أتباع: أنْصار، أزْلام.

٢٩ ـ ملاذ: ملجأ.

٣٠ مدد: عون، مساعدة.

٠١٠ ساد. حول، مساحد،

٣١ - أقواته: أطعمته ·

٣٢ ـ يحفّ به: يحيط به.

٣٣ ـ جلُّها: معظمها.

معظمها. ٣٩ - بسري عنه إ يسلِّيه، يُخفَّف أحزانه.

٣٥ ـ كورة: بقعة تجتمع فيها مساكن وقرى.

٣٦ ـ ئيباً: مفتوحة، متروكة.

٣٨ - غَرَّر بنفسه: أطمعها بالباطل

٣٧ \_ ديَّة: ثمن الدم.

٣٤ ـ شِيَم: مناقب، خصال حيدة ٤٠ - خُيلاء: تكبُّر وفخر.

